nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

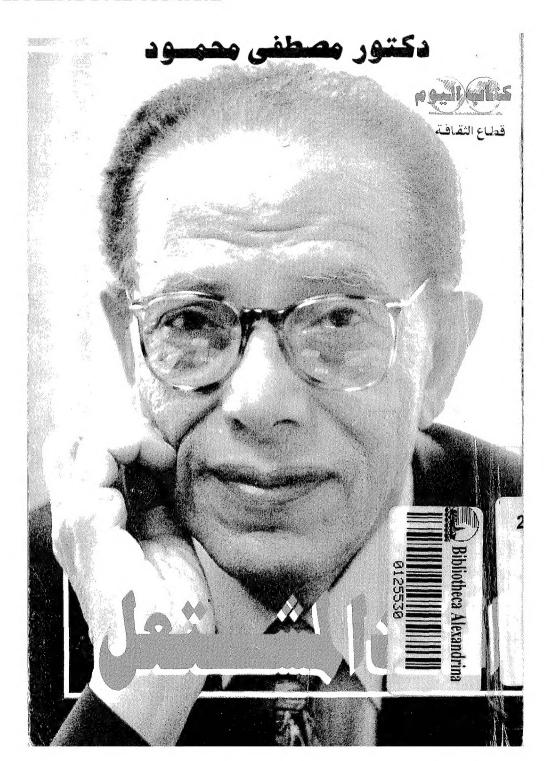



قطاع الثقافة

□يوليو ١٩٩٥ □

. :

#### erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# أسعار كتاب اليوم في الخارج

الجماهيرية العظمى ١ المغــــرب ١٧ درهم لبنـــان ۲۵۰۰ ليرة الأردن ١٥٠٠ فلس العــــراق ٧٠٠٠ فلس دينار الكممسسويت ١ السعـــودية ١٠ ريالات الســـــودان ٣٢٠٠ قرش تــــونس ٢ الجــــنائر ١٧٥٠ سنتيما ســوريـا ٥٧ الدبشــــة ٦٠٠ سنت ديثار البحـــريـن ١ سلطنة عسان ١ ريال سئت ج. اليمنيــــة ١٥٠ ريال الصمومال نيجريا ٨٠ بني السنفـــال ۲۰ فرنك الإمسيسسارات ١٠ درهم قط\_\_\_\_\_ق ريال انچــــــلترا ۱٫۷۵ جك ـقـــرنسـا ۱۰ فرنك السانيـــا ١٠ مارك إيط\_الي\_اليا ٢٠٠٠ ليرة مسولتسسدا ٥ فلورين باکستــان ۲۵ ليرة سويســـرا ٤ قرئك اليونان ١٠٠ دراخمة النمسان ٤٠ شلن الدنمـــارك ١٥ کررن کرون الســـويد ١٥ الهنـــد ٢٥٠ روبية كنبدا أمسريكا ٢٠٠ سنت البرازيــــل ٠٠٠ كروزيرو نیویورك واشنطن ۲۵۰ لـوس انمــلوس ٢٠٠

#### • الاشستراكات •

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٤٨ جنيها مصر

#### **البريسد الجسوى** دول اتحاد البريد العربي ٢٥ دولارا

اتحاد البريد الافريقى ٣٠ دولارا أوربا وأمريكا ٥٣ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واسترالي ٥٤ دولارا أمريكيا أو ما يعادل ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة ش

- ترســل القيمــة إلى الاشــتر ٣ (1) ش الصـحافـة
- القاهرة ُتُ: ٧٨٢٧٠ ( ٥ خطوط • فساكسس: • ٤ ٩٧٨٢٥
  - تلکس دولی: ۲۰۳۲۱
    - تلکس محلی: ۲۸۲

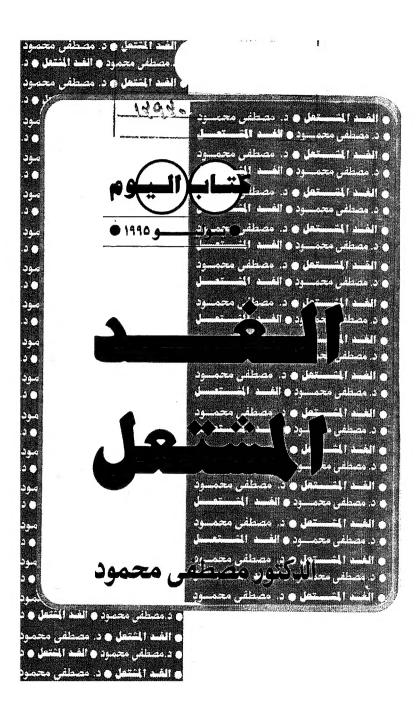



The Hill Blue was a series by the contract of دغمطش محمرت والقو الشفل وخرمطاني محد عالم وحجار : 11 endly and ) 3. مصطفى معتمود 🕻 الله المتقعل 🎢 د. مصطفى معمود والغد المتعلق ود. مصطفى محمود والفد الشته ا د مصطفی محمود و الغد المتنعل و مصطفی محمه ) الفيد المنتقل ﴿ دُ. مصطفى معمود ﴿ الفيد المنت ) د مصطفی محمود 🗨 الغید ایشتعل 🗨 ا مصطفی محمو والغد المنتفل و د مصطفى محميا: والغد المتد ) د مصطفى محمود ﴿ الغد المُتعل ﴿ لَ مَصطفَ محمه ، الفيد المنتعل ﴿ دُ. مصطفى محمود ﴿ الغيد المثنَّ ) د مصطائي محصود ۾ القيد الشعيل ۾ . مصطفي محمود الفد المشتعل ﴿ دُ. مصطفر محمد : ﴿ الفَدُ المُشَدِّ s د مصطفى محمود ♦ الغيد المنتقل ♦ أ. مصطفى محمو ) الفيد المشتمل و د. مصطفى محمراً: و الغيد المشت ا تامصطفي محصود ۾ الغيد الشتعل ۾ المصطفي محمو ) ألفت المتعمل (د. مصطفى محمود ( الفد المتع . 2. مصطفى معصولا ﴿ الغب المضعل ﴿ . مصطفى محمه الف المنتمل و د. مصطفی مجمع : • الفد الشنا ي محمود ، الغر المشعل ، مصطفى محم يمد ، و القد النت بمطقر معمود والغث العثار والمصطفى معمو جهي مجمول والقدالت ecze, disco. O الفد النشكل . د. مصطفى محمود . الغد المت د مصطفر محمود و الغد المنتقل و . مصطفى محمو الغد المنتمل و د. مصطفى محم (د و الغد المنت و دعمطاني محمود و الفت المنتقل و دعمطفي محمو والفد المشتمل ﴿ دُرُ مُصَطِفُ مُحِمُونُ ﴾ المُعَد المُثَا و فرمطاني محدوق و الله و النحل و فحطاني محم و الفيد (الشعل و در مصطفى مجمود و الفيد المشت د مصطفى مصديد و المد المتعلى د مصطفى محم الغد الشخل ٥٠ مصطائي معمون ﴿ الغورانُ



حكام إسرائيل ينظرون إلى العالم الإسلامى من فوق .. فإذا أبدت بى نظير بوت و رئيسة باكستان رغبتها فى زيارة غزة ولم تأخذ إذن رابين ، استنكر رابين وأظهر استياءه بأشد العبارات وأكثرها عجرفة وكأن غزة ضيعته الخاصة ، وكأن دولة باكستان قرية غير معلومة على الخريطة .

ومازال رابين رافضا للتنازل عن الجولان ، فكل أرض عربية هي أرضه إلى آخر لحظة .. وكل إسرائيلي يريد أن يأخذ قبل أن يعطى .

وهم قد جعلوا من الحرم الإسراهيمى جيتو يهودى .. لليه ود فيه الثلثان .. وللمسلمين الثلث .. دون اعتبار إلى أن إبراهيم أبا الأنبياء لنا فيه مثل ما لهم .

والأصل في تفكيرهم أنه لا اعتبار للمسلمين ولا لحقوقهم، وأن العلو لهم وحدهم فهم الجنس المختار عند الله.

والصهيونية عندهم في السماء وفي سواد عيونهم وهي حرم

لايمس ، إذا طالها قلم بسوء أطلقوا زبانيتهم خلف ليستأصلوا شأفته .

أما الإسلام وكتابه ونبيه وشرائعه فهى تركه مستباحة ، إذا اعتدى عليها معتد فتحوا له أبواب دور النشر وانهمرت عليه الجوائز وكتبت صحفهم تمجده وتشيد به ورفعه نقادهم إلى الصدارة .

ولإسرائيل وأمريكا وأوروبا فى هذا الموقف من الإسلام استراتيجية واحدة وجبهة واحدة ورجل واحد ( وسلمان رشدى ونسرين تسليمه مثالان ).

وهم يصدرون في مواقفهم عن يقين ثابت أنهم يمثلون العلم في هذا العصر .. وإن المسلمين يمثلون الجهل والدرجعية والتخلف .. (والمسلمون في حالهم الذليل يوافقونهم ) .

وإذا كان هذا هو ظاهر الحال .. فإنه لا يمثل كل الحقيقة .. فعلوم الكيمياء والكهرباء والذرة والالكترونيات التى سبقنا فيها الغرب ليست كل العلم .. وإنما هي علوم الظاهر من أمور الدنيا.

وقد قال عنهم ربنا ساخرا بهم ، مهونا من شأنهم .

« يعلمون ظاهرا من الحياة السدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (٧ \_ الروم).

فعلمهم الظاهر لا يساوى شيئا في العلم العظيم المكنون عند الله.

والمسلم الحق الذي عنده علم الآخرة وعنده العلم بالله وهو أشرف العلوم ( فالله هو أشرف معلوم على وجه الاطلاق ) .. هذا المسلم قد جهل مقداره ونسى شرف العلم الذي انفرد به .. هذا المسلم قد أقبل عليه الذل من كل جانب لأنه غفل عن الدرجة الرفيعة التي خصه الله

بها بصفت الداعى إلى الله على بصيرة ، وبصفت الحامل لأشرف العلم.. العلم بالله .

وهل كان شرف محمد عليه الصلاة والسلام وسيادته على كل البشر إلا في هذه الدعوة على بصيرة وهذا العلم الرفيع .. فما كان محمد عالما في الكرة والالكترونيات ولا خبيرا في الصواريخ .. وإنما كان يعلم من الله ما لا يعلم كل هؤلاء .

وهذا حال الوارث المحمدى والمسلم الحق في هذا الزمان، فهو حامل الراية وحامل شرف الرسالة .. ولا يصح أن ينبهر المسلم بعلوم الظاهر، ولا أن ينسحق قلبه أمامها، فهى علوم سهلة يمكنه أن يحصلها ويتفوق فيها دون عناء .. والمسلمون الذين طلبوا تلك العلوم حازوها وتفوقوا فيها بلا مشقة وهم أساتذة كبار في أمريكا وأوروبا ولهم مكانتهم.

ولكن العِلم بالله هو ذروة كل العلوم وأشقها وأبعدها منالا.

وهو علم شريف عظيم لا يبوح بأسراره إلا لأهله وخاصته.

والمسلم الذليل في هذا العصر هو المسلم الجاهل لشأنه ، الغافل عن رتبته ، المحتقر لما في يده من صلاحيات .. النائم عن دوره المتكاسل عن رسالته .. ولو فطن إلى العلم المودع في قلبه لرفع رأسه عاليا ولاختلف حاله .

وشتان بين عالم بالحيوان فعالم برب الحيوان .

هذا علم هام ، وذاك علم أهم .

هذا علم دوني ، وذلك علم سيادي .

والكلام مازال عن علماء ..

وما أقل العلماء في أمة المسلمين ، فلا هم حصلوا علوم الظاهر .. ولا هم حصلوا علوم الباطن .. إلا ما ندر .

وهذا الذى ندر .. هو العزين المنتظر .. الذى سيرفع به الله الغمة ويصحح الميزان في آخر الزمان .

ولم يأت العصر النوراني لهؤلاء العلماء بعد .. وحظنا أن نعيش في هذا العصر المظلم لكسوف الشمس الإسلامية واحتجاب الرحمة ونكتوى بحرب المصالح وصراع الغاب الذي اسمه النظام العالمي الجديد .. ذلك النظام الذي وضع إسرائيل على أكتافنا واشترى الذمم والدول والملوك والرؤساء ونثر الجوائز والهبات على كل من ارتفع صوته في سب الإسلام والمسلمين .. وحارب كل من استعصى عليه في حياته ولقمته .

ذلك النظام العجيب الدى يندد بالارهاب وهونفسه ذروة الارهاب. إرهاب رهيب يستخدم الترسانات النووية ليرهب خصومه ويستحل هذا الارهاب لنفسه ويحرمه على الآخرين ويرفع عصاحقوق الإنسان على الجميع وهو أكثر النظم عبثا بحقوق الإنسان.

وأراد الله أن يعيش هذا النظام في رعب من تسرب المواد النووية ومن ظهور مافيا جديدة تستخدم القنابل الذرية في أهدافها .

لقد سلط عليه جبابرة جدد من جنسه وأسلحة جهنمية من جنس ما يصنع .. هذه المرة نشرها في أيدى مجرمين لا في أيدى دول وجعلها رعبا سائحا منتشرا يستحيل حصاره والتحكم فيه .. وكأنه يريد أن يقول لهم .. هذا هو علمكم الذي تفتخرون به استحال رعبا وعدوانا ..

وهذا سبيلكم الذى اتخذتموه درعا للأمن استحال خطرا داهما على كل أمن.

وهنا لفت نظر لطيف إلى معنى كلمة «علم» في قاموسنا المحدود، وإلى معنى كلمة «علم» في القاموس الإلهي.

إن ذا القرنين أقام السد الذي حجز وراءه شريأجوج ومأجوج إلى يوم القيامة .. وفعل ذلك بعلم من ربه .. ( بينما انهار سد مأرب الذي أقيم بعلم بشرى في سيل العرم) والعبد الصالح عند مجمع البحرين (في سورة الكهف) كان يرى المستقبل بعلم إلهى وكان يتصرف بسلطان وقف أمامه النبى موسى مبهورا.

والذى عنده علم من الكتاب نقل عرش بلقيس ملكة سبأ إلى سليمان في طرفة عين فسبق بذلك علوم الجن وعلوم الإنس .. وكان أقصى ما يستطيعه مردة الجن أن يأتوا بالعرش في ساعات .

وأمريكا في الحرب العالمية الثانية أعدت طائرة خاصة وطاقما من الطيارين وكتيبة من العلماء لصناعة قنبلة نرية تلقيها على هيروشيما وناجازاكي .. والله أمر جبريل بالصيحة فقضت الصيحة لفورها على أقوام عاد وثمود وتبع وأصحاب الأيكة والمؤتفكات وغيرهم .. وبين الدنيا والآخرة نفخة صور من إسرافيل ينهدم لها بنيان السموات والأرض .. وهذه كلها من علوم القدرة .

والأنبياء كلهم أتوا بعلم وكتب وصحف هي ما ألقى إليهم جبريل من وحي إلهي نقلوا به الدنيا من حال إلى حال .. وكل هذه علوم إلهية .

وحينما يتكلم ربنا عن جبابرة الدنيا وعلومهم يقول دائما تهوينا لشأنهم:

«ذلك مبلغهم من العلم» ( ٣٠ \_ النجم )

إشارة إلى محدودية ذلك العلم ومحدودية أثره.

وفى الندروة من كل العلوم نجد أن العلم بالله هو أعلى وأشرف العلوم ، لأن الله هو أشرف وأعظم معلوم مطلقا .. ومن هذا كان التوحيد الذى جاء به القرآن ، هو أعلى العلوم مطلقا لأنه التوصيف اللائق لشرف الألوهية .

وذلك هو العلم الذي يحمله المسلم والذي كُلف بتبليغه وهذا هو المقام العالى الذي أراده الله للمسلم .. وهو أمر غاب عن المسلم في هوانه وذله وانبهاره وتطلعه إلى كل ما يأتيه من الغرب .. غاب عنه أن هذا العلم الذي اؤتمن عليه هو علم القوة المطلقة وليس مجرد عبارات في كتب صفراء .. وإن العارف بالله الكامل هو أقوى البشر .

« ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أوقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل شه الأمر جميعا» ( ٣١ ـ الرعد )

أى أنه لو أمكن للكلمات من القرآن أن تسير الجبال أو تقطع الأرض أو يكلم بها العارف الموتى .. فإن الواصل بالله أقوى من ذلك لأنه أقرب الكل إلى الله .. والله له الأمر جميعا .

يقول ربنا للعارف الكامل محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفرى في كتابه المواقف والمخاطبات:

«أنت منى .. أنت تلينى .. وكل شيء فى الوجود يأتى بعدك .. لاشىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك .. فأنت أقوى من الأرض والسماء .. أقوى من الجنة والنار .. أقوى من الحروف والأسماء .. أقوى من كل ما بدا فى دنيا وآخره .

إذا تحققت بسرك تحققت بى .. أنا الذى منه كل شىء .. أنا الذى أبديت كل شيء .. أنا الذي هو أنا » .

وهذا هو العلم العظيم صاحب القوة العظمى التى لا تفتح أبوابها إلا لعارف موحد .

وأين ذلك العارف .. في عصرنا العجيب الذي يقف فيه المسلمون مبهورين كالأطفال أمام لعبة اسمها الكومبيوتر وقد نسوا أنفسهم ونسوا علومهم ونسوا مقامهم ونسوا رسالتهم وسال لعابهم على لعبة .

إننا محجوبون ..

ونحن في عصر انحطاط كامل.

ولكن فى وعد الله أن ذلك الانحطاط لن يدوم ، وأن ذلك العارف العظيم سوف يأتى ليكون حجة الله فى الأرض وليكون رد اعتبار للقرآن وكلماته .. وللتوحيد ومقامه الرفيع .

« إن رحمة الله قريب من المحسنين » ( ٦ ٥ ـ الأعراف )

والرحمة الأولى المهداة إلى العالمين كانت محمدا عليه الصلاة والسلام .. وبعد موته أصبح النور المحمدى هو الرحمة الدائمة القريبة من كل محسن .

والنور المحمدى هو البرزخ بيننا وبين النور الإلهى الذى تندك له الجبال ولا يقوى عليه بشر.

ولا تقوم القيامة حتى يظهر ذلك العارف المؤهل للوراثة المحمدية ليخرج المسلمين من ظلماتهم وليجلوا تلك الجوهرة المكنونة .. والدرة

اليتيمة .. التى اسمها علم التوحيد الذى تتضاءل أمام أسراره كل العلوم التى يتفاخر بها البشر والتى يتقاتلون عليها ويظلم بعضهم ويستعبد بعضهم بعضا بها وهى إلى الجهالات أقرب!

ادعو معى أن يمتد عمرنا لنشهد طرفا من هذا الرمان النوراني ونسعد بكراماته .

#### سبب النكبة

الكاتب الأمريكى « مالكولم فوربس الابن » ليس من رجال الأزهر ولا من الفاتيكان ولا من الجماعات الإسلامية ولكنه مع ذلك يختلف تماما مع آراء الاقتصاديين الذين يتهمون الكثافة السكانية والنمو السكاني ويرون أنها السبب في التخلف الموجود في البلاد النامية .

ويقول فوربس: إنه لا يوجد بلد أكثر كثافة وازدهاما من هونج كونج ولا أكثر فقرا في الموارد الطبيعية من هونج كونج ، فليس بها حديد ولا فهم ولا بترول وهي تشترى كل شيء حتى مياه الشرب .. ومع ذلك فهي أكثر بلاد العالم غنى وفيها أعلى معدلات الدخل بالنسبة للفرد .. والسبب هو عدم وجود المعوقات الحكومية .. فلا شيء يعوق حركة المال والعمل في هونج كونج .. وسيولة الاستثمار وحرية الفرد في النشاط نمونجية .

ونفس الشيء يقال في سنغافورة .. ونفس الشيء يقال في اليابان.. تعداد مائة وعشرين مليونا ولا موارد ولا ثروات طبيعية تدكر ومع ذلك دروة في التنمية ودروة في معدلات الدخل.

ويضع فوربس يده على العلة الحقيقية في تخلف البلاد فيقول: إن البلاد النامية ليست منكوبة بكثافتها السكانية .. ولكنها منكوبة

بحكوماتها البيروقراطية التى تعوق وتعطل كل حركة .. أو ما هو أسوأ من ذلك .. حكوماتها الفاشية والدكتاتورية التى تعتقل النمو والحركة وسيولة المال .. ليصب كل شيء ف جيب الحاكم وعصابته من اللصوص وقطاع الطرق .

ويؤكد فوربس أن الكثافة السكانية تدخل ف حساب الموارد ولا تدخل ف حساب الفاقد .. فلا يوجد أثمن من الإنسان .. ولا توجد سلعة ولا تروة معدنية تفوق الإنسان ف قدرته على العمل والخلق والابتكار.

وأنا اتفق مع فوربس مائة في المائة .. وأضيف بأن المنجم الحقيقى للتنمية هـ الكثافة السكانية والتعليم .. وأن نكبة البلاد النامية هى كارثتان كبيرتان لا كارثة واحدة .. هما كارثة التعليم وكارثة الحكم .. وتؤدى الكارثتان إلى طحن الكثافة السكانية وتحويلها إلى فقر وجهل وتخلف .

وأرى أن البلاد النامية اليوم أصبحت كالمجتمعات الحشرية الضعيفة .. دفاعها الطبيعى الوحيد هو الاكثار من نسلها .. وبالتالى إذا حددنا نسلها قضينا على سلاحها الوحيد للبقاء .. وعملنا على انقراضها .. واستأصلنا بذلك المشكلة وأصحاب المشكلة من الوجود .

وبانقراض البلاد النامية سوف تنقرض أسواق البلاد الغنية وسوف يعانى الكل .. فنحن نعيش في قارب واحد .. والاقتصاد ليس مجرد منتجين وإنما هو منتجون ومستهلكون وسوق نشطه .

ولهذا ينبغى التفكير بطريقة جديدة تماما غير طريقة تحديد النسل الجزاف كحل وحيد لشاكل المستقبل .. والكف عن هذا التلخيص الساذج لمشاكل الإنسان بأن سببها الوحيد هو زيادة

عدده.. ونلتفت إلى السؤال الأهم .. من يحكم هذه الأعداد البشرية وكيف يحكمها وبأى منهج وبأى فلسفة وبحزب واحد أو بأكثر من حزب .. وهنا يأتى دور الديموقراطية .. والديموقراطية ليست مجرد حرية رأى وإنما هى مدى مرونة النظام وقدرته على أن يجدد شبابه ويغير أطقم حكامه ويغير السياسة التى تقوده ولا يقع أسيرا للحاكم الواحد، والوجوه الواحدة التى تتحول بطول بقائها إلى مراكز قوة .. وإلى أى مدى يستطيع ذلك النظام الحاكم،أن يتعامل مع البيروقراطية القاتلة لكل حركة والقاتلة لكل نمو .

إن هناك ألف سبب وسبب يؤثر ويتحكم فى التنمية الاقتصادية وآخرها يا سادة وليس أولها هو الكثافة السكانية .. والكثافة السكانية نعمة وبركة بين يدى الحاكم الذى يستطيع أن يحرر أيديها وعقولها ويوجهها للعمل.. وهى نقمة وكارثة بين يدى الحاكم الذى يشل أيديها بالمعوقات البيروقراطية ويسجنها فى زنزانة الروتين .

إن نظام الحكم وفلسفة الحكم ومنهج الحاكم هو كل شيء وهو المسئول الأول قبل السكان وتعدادهم .

إن بلدا شاسعا مثل السودان يتألف من عدة مديريات كل مديرية فيها بحجم فرنسا .. وغابات بكر وموارد خرافية .. وسكان قليلون وكثافة سكانية ضئيلة .. كيف يكون فقيرا .. ولماذا يكون فقيرا ؟!

إن الموارد بريئة .. والسكان أقل من المعدل لمثل تلك المسلحات الشاسعة .. والأمطار وخصوبة الأرض والثمار التي تتساقط على أرض الغابة لا تجد من يأكلها ، والنيل العظيم والفيضان الوق يأتى في موعدة .. والخير بلا حدود ..

لا توجد إلا تهمة واحدة معلقة على رأس هذا البلد .. هى الحكم .. من يحكمه وكيف يحكمه وبأى منهج يحكمه ؟!

وقد نزل الحكم الاشتراكى السابق بالسودان إلى الحضيض .. وكان مثالا بليغا لما يمكن أن يصنعه حكم خاطىء بكل تلك الامكانيات.

وفي إفريقيا أكثر من دولة وأكثر من بلد يسيل فيه الدم ويتقاتل الأخوة وتضيع الثروات بسبب حكم فاسد أو استعمار قديم رحل وترك عملاءه أو انحلال جنسى وإيدز يفترس الشعوب البائسة ويهددها بالفناء.

والكثافة السكانية غير واردة ولا وجود لها في المعادلة .. بل إن المستقبل يسير بالشعوب الإفريقية إلى النقيض .. إلى الانقراض والفناء .

وكلام العلماء في مؤتمر السكان سفسطة.

\* \* \*

يقول نوح عليه السلام لقومه:

« استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا »

والكلام الذى يقوله نوح بوحي من ربه .. كلام عجيب بمفهوم عصرنا .. فهو يقول: إن الاستغفار هو مفتاح الأرزاق الذى ستنهمر به الأمطار سيولا وتخضر الجنات ويجد كل مواطن طعامه .

وفي مكان آخر من القرآن يقول ربنا:

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »

وهذه المرة يأتى الكلام من الله مباشرة ليؤكد أن مفتاح الأرزاق هو التقوى .

ولس أن أحد أعضاء المؤتمر الأفاضل وقف وسط الجمهرة المحتشدة من كل بلاد العالم .. ليقول بجدية شديدة : إن مفتاح الأرزاق والحل الفعلى لمشكلة الأقوات .. هو الاستغفار .. لضحك كل الحاضرين وقهقهوا واتهموه في عقله وظهرت مانشتات في الصفحات الأولى من كل صحف العالم تحكى عن رجل بدائي يحل المشكلة السكانية بالاستغفار!

ولكنها حقيقة مطلقة وصادقة يا سادة .. وهى من ذلك العلم المكنون الذى تكلمنا عنه سلفا .. ذلك العلم الذى لا يعلم عنه الأمريكان شيئا .. العلم الإلهى اللدنى .. فرازق هذا الكون هو خالقه وهو وحده الذى يضع موجبات هذا الرزق .

ولقد كان نوح على علم من ربه حينما نطق بتلك الآيات.

وأنا لا أشك قيد شعرة فى أن حل المشكلة السكانية هو بترتيب الأهمية وألأولوية: إيمان وعلم وعمل وحكم رشيد.. والإيمان أولا.. أما الإجهاض والعازل الذكرى والجنس الحر التي يدور حولها الجدل فى أروقة المؤتمر وتحتل رؤوس الصفحات فى الجرائد ويختلف حولها المثقفون فهى جهالات من جهالات ذلك العصر الساقط الذي نعيش فيه .. وإنما أراد الله أن يطلعنا على مهازل ما يدور فى عقول القلة المترفة التي تحكم العالم.

وأقرأوا الموضوع من أوّله فهناك علم نعرفه وعلم لا يعلمه إلا أفراد ..

والعلم درجات ..

وهناك الجديد الندى يستطيع الإسلام أن يقوله للغرب .. وهو لم يقله بعد ..

## آخسرخبس

والخبر من أمريكا ويقول: إن التقدير النهائي لنفقات البرنامج العالمي لخفض السكان يبلغ ١٧ مليار دولار، وأن على الدول النامية أن تدفع ١١ مليار دولار هي حصتها من هذا البرنامج، تنفق كلها على تخفيض النسل ولا ينفق منها دولار واحد على التنمية التي ضحكوا بها علينا في بداية المؤتمر.

أما كيف تتم جباية هذا المبلغ من دول فقيرة معدمة .. فيقول الخبر: إن على كل دولة نامية أن تخصم تلك المبالغ من ميزانيات التسلح لديها .. وأن هذا قرار ملزم من الأمم المتحدة .. والكلام لرئيس البنك الدولى .

والسؤال .. : كيف يُطلب من مصر خفض تسليحها أمام ترسانة نووية إسرائيلية وأمام عتاد حربى متفوق مازال يتدفق من أمريكا على إسرائيل بلا حساب .. ؟ !!!

وهل ستوقع حكومتنا على هذا الكلام ؟!

وماذا بعد في حقيبة الأمم المتحدة (علينا) .. ؟ !!!

وما نصيبنا الذي سندفعه من تلك المليارات .. ؟؟



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





الصرعة الجديدة التي تكتسح العالم اليوم هي الجرى وراء المال والمادة وأسباب القوة بأى سبيل .. ولا حدود لهذه التطلعات ولا حدود لإشباعها .. فهي كالماء المالح .. كلما شربت منه ازددت عطشا.. وإذا امتدت يدك صدفة للتليفزيون فأول ما يطالعك هو إعلان يوقظ شهيتك لأشياء لا تحتاج إليها وهو يغلف لك كل ما تشتريه من سوق الخضار بقروش ليبيعه لك بجنيهات .. وهو يصنع لك جبنا بالثوم وجبنابالبصل وجبنا بالأعشاب وجبنا بالبسطرمة وجبنا بالنعناع وجبنا بالفيتامينات يدعى أنها تشفيك من كل الأوجاع والأمراض .. ويعد لك الطبخة جاهزة لتلقى بها في الفرن .. وإذا كان عندك الفرن أغراك بفرن آخر بالريموت كونترول أو الميكروويف يقول لك أنه سينهي الطبخة في خمس دقائق! وإذا كانت عندك المياه المعدنية أغراك بمياه أخرى بالصودا ومياه بالكينا، وإذا كان عندك حمام سيراميك أغراك بحمام أجمل بالرخام ..

والذى يقدم لك تلك المغريات فتاة جميلة صبية أشد إغراء من كل ما سبق تغمز وتلمز وتزاول فنون الإثارة بحرفية ومهارة لا تراها فى زوجتك .. والنتيجة بعد تحريك كل تلك التطلعات فى نفسك هى حالة اكتئاب تنزل عليك، ترى بيتك قبيحا وترى زوجتك دميمة .. وتكتشف أن كل ما فى جيبك وكل ما تملك فى البنك لن يأتى لك بشىء يذكر من تلك التطلعات .. وسوف تتحرك زوجتك لتطاردك بما ترى فى التليفزيون من أزياء وبرفانات واكسسوارات .. وسوف يركبك الهم .. فإذا كنت صاحب نشاط أطلقك الطمع من عقالك ككلب صيد يطلب المال من أى طريق .. وإن كنت ضعيف الهم عمل كل ما تطوله . نوازع الحقد والغل والجريمة وتحركت يدك لتسطو على كل ما تطوله .

وهذا الذي يحدث الآن في كل بيت هو ظاهرة عالمية اسمها نظام السوق وحركة رأس المال وعبادة الإله الواحد الذي اسمه المادة، وما يحدث في البيت الصغير نراه يحدث على نظراق أكبر في البيت الكبير الذي اسمه دول العام الثالث، أما البائع الذي يبتز هذه الدول فهو مجموعة السبعة الكبار التي تتألف من دول أوروبا وإنجلترا وعلى رأسها أمريكا وهي الدول التي تحتكر الإنتاج الكبير وهي التي خلقت الحاجات والضرورات ومناخ الجوع والتكالب والشراء، وديانة هذه الدول هي العمل والإنتاج والمزيد من الإنتاج ، لا يهم أن يكون الإنتاج مفيدا، فقد يكون ضارا، وقد يكون مدمرا .. المهم أن يكون مربحا وعلى قمة تلك التجارات المدمرة تجارة السلاح والذخيرة والمفرقعات وتجارة الأدوية فيكون ومخرب وتجارة الموسة وتجارة المعطور والذهب والماس ..

أما المرابى الوسيط بين هذه الدول الكبرى والدول النامية الفقيرة فهو صندوق النقد والبنك الدولى وفاتورة فوائد القروض .. وفي الاستعمار القديم قامت الدول الكبرى بتدمير البنية الاقتصادية للحدول الفقيرة التى استعمار تها، وفي الاستعمار الجديد الحالى أصبحت تنفرد بالإنتاج الكبير وأصبحت هي الدول الدائنة والمقرضة لجموعة الدول الفقيرة التي أصبحت تحتاج إليها احتياج الرضيع الذي لم ولن يبلغ سن الفطام أبدا. وهي السبب الأول في عدم نمو هذا الطفل، وفي تخلف عقله.

وليس صحيحا ما تدعيه الدول الكبرى من أن زيادة سرعة عجلة الإنتاج سوف تحل مشكلة البطالة والفقر والعوز. فهذه الزيادة تتم الآن بالميكنة والـ automation وبدون أيد عاملة .. بمجرد الضغط على أزرار .. ولهذا لن تجد العمالة المهاجرة مكانا في هذه العجلة الإنتاجية الجهنمية .. والأجيال الجديدة في الدول النامية سوف تموت من الجوع .. بل يموت منهم الآن بالجوع أربعون ألفا كل يوم!.

وهذه هي الأزمة الحقيقية والمشكلة الحقيقية التي تواجه العالم.

والمفكر والفيلسوف روجيه جارودى كان عنده الحق كل الحق فى أن يقول: إن العالم مقبل على حرب وصراع دموى وشيك بين هذه الأطراف التى لا تؤمن بشىء سوى المال والكسب المادى وهى تلك الفئة التى معبدها البورصة وصلاتها اليومية « لا إله إلا السوق » .. وبين الفئة الأخرى المطحونة الضائعة التى تريد لحياتها معنى والتى تبحث لنفسها عن قيمة .. وهى حرب دينية بالمعنى الواسع .. بمعنى أكبر من مجرد صدام بين العالم المسيحى والعالم الإسلامى .. وذلك لأن المسيحية الموجودة فى أمريكا وأوروبا هى فى نظر جارودى مسيحية ملحدة فى أغلبها يصلب فيها المسيح كل يوم فى سوق النخاسة .. واليهودية التى تقودها أكثر منها مادية .

وستكون تلك الحرب أعنف من كل الحروب الدينية السابقة لأنها ستقاتل آلهة متعددة وأصناما متعددة خلقها السوق هي .. المال والسلطة والقوميات والتطرف والزيف الاعلامي والتضليل السياسي وقلاع المخابرات .

وهى حرب حتمية لأن أغنياء العالم سوف يزدادون غنى وفقراءه سوف يزدادون فقرا، وسوف تنعدم القيمة وينعدم المعنى وسوف يسيطر العبث والمتعة الوقتية واللحظة العابرة على كل شيء .

إن ما يجرى هو انتصار للإنسان الذى أراده الله جسدا وروحا .. وليس مجرد تمثال من الطين يتغذى على الطين وقد خلا من المعنى والقيمة وانطفأت فيه مشكاة النور السماوى التى أضاء زيتها لحظة ما نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته .

ولهذا سوف تنشق الصفوف ويخرج من المسلمين خوارج كفرة ليسوا من الإسلام في شيء ينقلبون على إخوانهم ، كما سينضم إلى صف المسلمين الصادقين نصارى لا عهد لهم سابق بإسلام .

وسيكون هناك فرز جديد بين أهل الأديان بحق .. وأهل الأديان بالبطاقة .

وكما يقول غاندى: أهل الأديان بحق هم فى الحقيقة على دين واحد.. ولهذا كان غاندى الهندوكى موحدا يقرأ كل يوم فى صلواته القرآن والإنجيل والتوراة كما يقرأ كتاب بوذا .. ولا يرى ما يدعو للخصومة بين كل من يؤمنون بالإله الواحد.

ولن يكون المسلمون وحيدين في حسربهم مع ملة الكفر ، بل سيجدون على الحق أعوانا .

وأعتقد أن هذا الصراع الدموى موجود بالفعل وأنه بدأ منذ زمن.. وحرب الشيشان والبوسنة وكشمير وجنوب السودان، وما يجرى فى القرن الإفريقى وفى أذربيجان وفى أريتريا هى مقدمات .. وإن الصراع سيحسم هنا فى الشرق الأوسط فى أرض الديانات بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى والقدس والخليل ومصر .. فهنا رأس القضية .. وهنا أصحاب الشأن الذين ستوجه إلى ظهورهم الحراب .

والفرز مستمر ,.

وإعادة التصنيف مستمرة.

### العمسل الإسسلامي

والعمل الإسلامي كان يفشل دائما بسبب تطلع أصحابه إلى السلطة وتصور كل منهم أنه هو وحده الإسلام ، وأن الإسلام الحق لن يعود إلا إذا قفز هو وعصابته على السلطة واغتصب الحكم .. ونسى الجميع أن العمل الإسلامي هو عمل متجرد لله بطبعه ، وأنه لايبتغي إلا وجه الله .. وأنه توعية ونصح وهداية وإرشاد .. وأنه علم وعمل ومكارم أخلاق .. في المقام الأول .

ولم يكن الإسلام انقلابا ولم يكن ثورة في يوم من الأيام .. وكان المسلمون الأوائل يهربون من المناصب ، وإذا سمع أحدهم أنه عين في منصب القضاء راح يبكى حظه ويطلب إعفاءه .

والمسلم الحق كان يثور على نفسه ليصلحها ولا يثور على الآخرين بل ينصحهم ويدعوهم بالتى هى أحسن ويدعو لهم ويبتهل من أجلهم.

والحكومة التي يُطلب من المسلم أن يثور عليها هي حكومة نفسه.

ولذلك قال الله: إنه لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. ومعنى ذلك أن النفس هى المطلوب تغييرها .. وليس تغيير التاريخ .. لأن التاريخ من شأن الله وليس من شئوننا .

ولقد فشل كل الذين تطلعوا إلى السلطة من الإسلاميين المحترفين وأودوا بجماعاتهم إلى الهلاك، والنين نجحوا منهم سقطوا في شباك الدكتاتورية وحكم الفرد وعبادة النصوص وتأليه الإمام ونسيان خالق النصوص ورب الإمام .. وما هو أخطر من كل هذا .. خلو القلوب من التقوى!.

وهذا الفشل كان بعض نتائج عملية الفرز التى حكينا عنها .. فرز النيات .. وفرز الضمائر .. من كان مسلما بالحقيقة .. ومن كان مسلما بالكلام

ومازال الفرز مستمراً..

ومازالت إعادة التصنيف مستمرة.

وسعوف يخرج الكثير من المسلمين من صفوف المسلمين و المسلمين ويلتحقون بالكفرة، ويأتى الكثير من صفوف النصارى ليقاتلوا مع المسلمين حربهم .. تلك الحرب المقدسة بين المتكالبين على الدنيا والباحثين عن المعنى والقيمة والجمال في الحياة .

وذلك بعض ما يجرى ف خلفية المسرح التاريخي لهذا الصراع الدموي القديم.

والزمان قد استدار وعاد من أوله وبدأ التاريخ من جديد.

### من وراء الكواليس

ومن وراء الكواليس يجرى التحريض والتوجيه الخفى للأحداث بأيد لا تظهر ، وإنما يظهر ما تثيره من فتن وما تبثه من أخبار كاذبة وفكر ملفق .

إن أمريكا التى لها الأثر الأكبر الآن على ثقافة العالم وتفكيره وسياسته .. هى ذاتها واقعة فى قبضة أقلية فى مواقع صنع القرار، وفى منصات الاعلام وفى الكونجرس.

ونظرة سريعة إلى شبكات التليفزيون المؤثرة في أمريكا .. شبكة ABC وشبكة CBS وشبكة CNN نجد أن رؤساء مجالس إداراتها : ليونارد جولدستين ووليم بيلى وجيمسى روزنفلد وديفيد سارنوف وآرون سلنجستاين كلهم يهود وصهاينة حتى محطة التليفزيون الشعبية الحكومية TPC رئيسها هو اليهودى لورنس جروسمان ومحطة الراديو التابعة لها رئيسها فرانك مانكتوس وهو الأخر يهودى .. وإذاعة صوت أمريكا الحكومية يديرها اليهودى البولندى تشارلى ويلك .. أما الصحف الكبرى : النيويورك تايمز والوشنطن بوست وول ستريت جورنال ومجلة تايم والفاينانشيال تايمز فأصحابها هم : أدولف أوخس وأقاربه عائلة سلوزبرج ويوجين مير ووارن فيلبس وهنرى جرون وارنر وكلهم يهود . وشركة نيوهاوس الصحفية التى تصدر ٤٩ صحيفة وتمتلك عشرين محطة تليفزيون صاحبها ومؤسسها هو المهاجرالروسى اليهودى صمويل نيوهاوس.

وملوك الصحافة والنشر: ماكسويل ومردوخ وغيرهما يهود أيضا .. ودور النشر جميعها في أيدى يهود بالأصالة أو بالمشاركة .. ونفس الشيء في صناعة السينما.

ولا نتحدث عن البنوك الكبرى .. وبيوت المال .. والبورصات .. وشركات المضاربة التي فرضت على العالم عطلة يوم السبت ، كما فرضت نظامها الربوى المحكم .. وأكثرها في أيدى يهود .. بدليل عطلة السبت التي أرغموا العالم على احترامها .

وعلى القمة في مسواقع صنع القرار نجد كل رئيس أوروبي أو أمريكي أو إنجليزي أو فرنسى حوله بطائة من المستشارين أغلبهم من الماسون والصهاينة .. تسللوا بمهارة إلى تلك المواقع الحساسة على طريقة الماسونية .. « تخدمني وأخدمك »

ولقد قرأنا جميعا في الصحف الفرنسية كيف أن جميع مستشارى الرئيس ميتران .. وخذوا بالكم من كلمة « جميع » هذه .. جميع مستشارى ميتران كانوا من الماسون .. وهذا الكلام وارد فرنسا وليس من بنات أفكارنا .

لقد أحكموا الحصار على جميع منافذ السلطة والزأى والكلمة والمال.

ومعنى ذلك أن الرأى العام والخاص والمال العام والخاص أصبح أكثره فى أيد صهيونية . وصدق الله العظيم الذى قال مخاطبا اليهود فى قرآنه يمن عليهم بما أمدهم به من قوة ليكون لهم بأس أمام منافسيهم :

« ثم رددنا لكم الكرَّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » ( ٦ ـ الإسراء )

وهل بعد ذلك نفير مسموع في أقطار الأرض الأربعة .

إن النفير الصهيوني الذي يرعق من وراء كل فيلم وكل كتاب وكل

إذاعة وكل تليفزيون يكاد يخرق طبلة أذن كل مواطن في القارات الخمس .. وكلمة « نفير » بما فيها من ضوضاء وجعير هي قمة في الإعجاز البلاغي للقرآن .. وهي لفتة تلفتنا إلى أن الآية تعني ما يجرى الأن في زماننا .

وهم يظنون أنهم بلغوا هذا النجاح بعلمهم وذكائهم وهم علماء وأذكياء فعلا، ولكن الله يمن عليهم بأنه هو الذي أمدهم وهو الذي مهد لهم وهو الذي رد لهم الكرّة.

« ثم رددنـــا لكم الكــرَّة عليهم وأمـددنـــاكم بأمــوال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا »

يقول « وجعلناكم » وفي ذلك منتهى المنة .. ثم يقول ربنا:

« إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها »

ولقد أساءوا واستعملوا كل تلك القوة التى جعلها الله فى أيديهم لإثارة العالم على المسلمين فى كل المواقع .. ودماء الشعوب السيالة تحت وابل القنابل تشهد على هذا التآمر.

وتأتى الآيات الأخيرة بالنذير الخاتم:

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » ( ٧ \_ الإسراء )

أى ليدمروا كل ما رفع اليهود من بناء ، والمتكلم هو الله .. والموعد في علمه .. ولا أظنه بعيدا ..

أما لماذا استعمل القرآن لفظ « الآخرة » .. فذلك لأن تجمع اليهود كلهم في وطن واحد .. هو من علامات قرب تلك الآخرة .

وتتكرر الكلمة مرة أخرى في نفس السورة الآية ١٠٤ ـ الإسراء:

« وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » .

أى جئنا بكم يا بنى إسرائيل أخلاطا وأشتاتا من جميع الأمم من بقاع الأرض التى تفرقتم فيها.

ومرة أخرى ينسب الله هذا التهجير إلى مشيئته .. فهو الراعى الذي كان يقود كل تلك القطعان البشرية المتنافرة إلى مصيرها .

ألم يقل ف غزوة خيبر عن إخراج اليهود من ديارهم وطردهم:

« هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر » ( ٢ - الحشر )

فنسب ما حدث لنفسه بكلمة : هو ، وقال عما حدث : إنه طرد وإخراج سيستمر حتى «أول الحشر » وهي لفتة إلى أن ما سيجرى من طرد اليهود في المواجهة الثانية سيكون هو أول الحشر في الدنيا .. وهو الذي سيحشر فيه اليهود كلهم في أرض المعاد ليلقوا جزاءهم على ما أفسدوا .. وليس بعد ذلك إلا حشر الآخرة .

والذى يقرأ الآيات بفطائة ويتأملها ببصيرته وبقلبه .. يشعر بالاطمئنان والسكينة .. فالله بذاته هو الذى يحرك بمشيئته الحوادث.. فهو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم .. ثم قال لهم في أخر السورة : اسكنوا الأرض (على اتساعها) ثم جاء بهم لفيفا وأشتاتا من جميع الأمم .. وهو الذى أمدهم بالأموال والبنين وجعلهم أكثر نفيرا .. وهو الذى ينذرهم ويتوعدهم إن أساءوا .

إن لنا كبيرا يا إخوة وإن كنا لا نراه .. ولسنا وحدنا .

وإذا كانوا قد جمعوا العالم علينا .. فإنما تلك مشيئة رب العالمين .. وما حدث حدث بإذنه بما أعطاهم من حرية اختيار .. وقد من الش عليهم ليبتليهم بما فعلوا .. ثم أنذرهم .. ويوشك المسرح كله أن تنهار ديكوراته وينهد بنيانه إذا مدوا أيديهم بعدوان .. ولن يغنى عنهم جمعهم من الله شيئا .

ذلك لأنه الله الذي بيده مقاليد كل شيء .

وإذا كانوا قد جمعوا العالم علينا فعما قريب ينقلب العالم عليهم حينما يكتشف خطرهم ومكرهم.

والمسرح يعد لهذا الحدث الجلل .. فاسجدوا لله واعبدوا .







المجتمع الأمريكي هو مجتمع السوق والوفرة والعلم والتكنولوجيا والصعود إلى الفضاء والتنقيب عن الثروات في الأرض، وفي البحر وفي الجرة وفي المجرة وتكديس السلاح والبوارج والغواصات والطائرات والترسيانات النووية والكيماوية والميكروبية مع حظرها على الآخرين لترهب الكل ولتضرب مظلة على أسواقها ومنتجاتها لتظل سوقاً كبرى وحيدة بلا منافس .. سوقاً لكل شيء .. سوب ماركت عظيم يناديك ويحتك ويطاردك لتشتري ولتستمتع ولتبيع ولتضارب ولتجازف ..

والشعار المرفوع طول الوقت هو: حقوق الإنسان عندنا بلا حدود .. أنت حر تفعل ما تشاء .. تشرب .. تسكر .. تقامر .. تحب .. تتزوج .. تعشق .. تباشر الشذوذ .. كل اختياراتك مصونة ومكفولة ومحترمة .. وللمرأة بالمثل أن تباشر الجنس مع من تريد .. وأن تختار الشذوذ مع امرأة إذا شاءت وأن تتزوجها إذا أرادت وحقوقها مكفولة .. وليس لأحد أن يتدخل ف حرية أحد .

وبالرغم من هذه الحرية الجنسية المباحة المتاحة يعانى المجتمع الأمريكي من أعلى نسبة من جرائم الاغتصاب الجنسى في العالم .. لماذا .. وكل أنواع الإشباع قريبة وسهلة .

إنه العنف .. وهو سمة ما كان لها أن توجد في هذا الجو من الحرية والوفرة والتسامح .

العنف ف كل شيء إلى درجة الغل والتدمير والقتل والتخريب وإشعال الحرائق.

ويبدو هذا العنف في الرقص وفي أصوات الموسيقى النحاسية الصاخبة وإيقاعاتها الحادة المزعجة التي تخرق الأذن ، وفي الكم الهائل من أفلام الجرائم والدم والرعب، وفي الأجور الخيالية والمكاسب الفلكية لنجوم العنف والجنس . وفي أخبار الجرائم التي تتصدر صفحات الجرائد والمجلات .

وإيقاع الحركة فى الشارع الأمريكى سريع لاهث مهرول .. الكل يجرى .. وكأن هناك فيلما يدار بسرعة مضاعفة مجنونة .. وأنت لا تملك إلا أن تلاحق تلك الهرولة فتهرول معها .

وبالنسبة للشخص العادى وبالنسبة لرجل مثلى هادىء بطبيعته.. الحياة الأمريكية لا تطاق .. ولا تعاش إلا لأيام معدودة .. على سبيل الفرجة .

هناك شيء غير طبيعي في المجتمع الأمريكي .. أن الكل يسعى إلى اعتنام لحظته في تلهف عجيب .. لا يدع ساعة تفوته دون أن يعتصرها

ويعيشها طولا وعرضا فى معرفة أو مصلحة أو عمل أو لذة أو مكسب أو ثأر أو شهوة أو عاطفة أو هوى جامح أو صفقة أو سرقة أو كبسة بوليسية .. الآن وفورا .

There is no time to loose .. it is now or never ..

إغتنم لحظتك .. فهي لن تعود مرة أخرى .

العواقب البعيدة غير واردة ف أكثر الأحوال.

والآخرة لا وجود لها والله بقية من عالم قديم أثرى .. جميل أسطورى! .

وعين الله لا ترى ف اعتقاد الأمريكي ولا تهتم بما يجرى ف أمريكا.. والبوليس أسرع بكثير من الله ف عقاب المجرمين ف نظره .. والكنائس أكثرها خالية لا يدخلها إلا أفراد قلائل ، والجمعيات التي تملكها تبيعها لتنقلب إلى مساجد أو محلات سوبر ماركت أو نواد ليلية .

والسحسر .. والحسد .. والتنجيم .. والقسرابين الشيطانية .. والمعتقدات العجيبة .. والأنبياء المودرن الذين يظهرون فجأة مثل : «مسون » وغيره .. والشركات التي تحنط الموتى في ثلاجات في درجة ٢٢٠ تحت الصفر مقابل خمسين ألف دولار للجثة الواحدة .. انتظارا للاكتشاف العلمي الذي سيظهر فجأة ليعيد الحياة إلى تلك الجثث .

تلك الموضات وغيرها كثير .. هي بعض البدائل التي اختارها الأمريكي بدلا من المسيحية وتكاليفها والتزاماتها وبدلا من انتظار العدل الإلهي ومحكمة الآخرة .

وقد تجد في أقصى الريف الأمريكي بعضا من الهدوء وبعضا من

بقايا الدين والفطرة التى ضاعت .. ولكن التليفزيون مازال يعمل عمله في سرعة لتحويل تلك المجتمعات النائية إلى النمط العام اللاهث المتسارع الملهوف .

ورغم الثراء والقوة والحرية والوفرة والسبق والتفوق على العالم.. فالأمريكي إنسان غير سعيد .. وهو عصبي ومتوتر ومهموم .

وهو يشعر دائما أنه ينقصه شيء .. شيء لا يعرفه .. غير الكأس وغير الدولار وغير الصفقة الرابحة وغير حضن حبيبته وغير الجواد الفائز وغير يانصيب الاعلانات .. وهو وحيد بائس .

وأمريكا تصدر لنا هذا البؤس ف أفلامها وفنونها وأغانيها رغم غلالة العنف وصفب الأغاني وأزيز النصاسيات وطلقات الرصاص التي تغطي به على محتوى تلك الأفلام.

نعم .. إن أسوأ سلعة تنشرها أمريكاف العالم .. هي فنونها وأغانيها وأفلامها وثقافتها .. والمنكوبون الخاسرون هم أولئك الذين يستوردون تلك الثقافة تحت وهم أنها متقدمة ، وأنها مثل الجانب الآخر الباهر من العلوم والتكنولوجيا الأمريكية .. مؤشرات نجاح وعلامات سيادة .

والحقيقة أنها مؤشرات سقوط .

وأمريكا \_ بعملقتها \_ مرشحة للسقوط .

وهى لن تسقط وحدها .. وإنما سوف تسقط ومعها الجنين المولود سفاحا في حجرها .. إسرائيل التي سوف ترث عنها ذلك الغل والعنف المهلك .

ولا نعرف متى ولا كيف سيحدث هذا السقوط .. ولكنه يبدو دائما

ف خلفية هذا السامر العبثى الذى لا ينفض ليلا ونهارا، وذلك المحفل الموصول من الطبل والرمر والصراخ والرقص العبثى ف جميع تليف يونات العالم والذى ينقل عدواه إلى كل الشعوب التى ترى وتسمع.

إن أمريكا تنوّثر سلبا وإفسادا على ثقافة العالم من خلال فنونها بقدر ما تؤثر إيجابا ونفعا في مسيرة العلم والتكنولوجيا وبصمتها واضحة على العالم كله.

وأشرها السلبى أكبر وأوسع وأشمل من الأثر الإيجابى لعلومها المتقدمة والذي يقتصر على الدوائر البحثية ، وهذا الأشر السلبى يصيبها بقدر ما يصيب كل مستمع وكل مشاهد وكل قارىء على الساع العالم.

والفن يصيب بالعدوى بأسرع مما تعدى الأنفلونزا وينتشر بأوسع مما تعدى الأنفلونزا وينتشر بأوسع مما تنتشر .. والحمى والصداع والجنون الذى تخلقه تلك الفنون الرديئة مثله مثل الإيدز يفقد الجسم مقاومته وينحط بنوعية الحياة إلى مستويات قردية لا ينفع فيها دواء

وللسف أوروبا الآن في ذيل أمريكا .. وآسيا والصين وأليابان تتثاءب بعد نوم طويل وهي مكتوفة بألوف الملايين من الأفواه التي تريد أن تأكل ولن تستطيع أن تفعل شيئا ذا بال لمدى طويل .. وأكثر مواطنيها يرقصون على الروك الأمريكي ويأكلون الهامبورجر ويلبسون الجينز على الموضة الأمريكية .

أما دول الشرق الأوسط فهي أسيرة اللقمة والمعونات والديون وصندوق النقد الدولي وهي أفقر وأهون من أن يكون لها أثر عاجل

أما الدول الإسلامية فهي تحت الحصار وتحت المدافع يهددها

حلــــف الأطلنطى ودوله بأنها مأوى الأصوليين المخربين أعداء الحضارة وقد وضعت كلها في قفص الاتهام وحوصرت في موقف الدفاع عن النفس.

إن أمريكا تلون العالم بثقافتها وفنونها وموسيقاها وأسلوب حياتها .. والكوكا كولا والجينز والماكدونالد والكنتاكي والهامبورجر وموسيقي البوب والروك والميكي ماوس على لسان أطفال العالم الثالث ..

وروسيا قامت من انهيارها لترضع تلك الأبجدية الثقافية فى شغف مجنون .. والدرنى لاند بعجائبها دخلت القلعة الفرنسية واحتلت باريس رغم نفور الفرنسيين من كل ما هو أمريكي ورغم تمسكهم بفرنسيتهم ومحاربتهم لهذا الغزو الثقافي بكل وسيلة .

التفكير بالطريقة الأمريكية والأكل بالطريقة الأمريكية والحياة بالقيم الأمريكية حقيقة تغزو عالم اليوم .

وللحضارة الأمريكية إيجابياتها .. ولكن سلبياتها أكثر من إيجابياتها .. فأخر تلك السلبيات خلوها من الروح .. خلوها من فكرة القداسة ومن الكمالات التي لا تسبغها على النفس إلا القيم الدينية الرفيعة.

وقيم المسيحية لا وجود لها في الشخصية الأمريكية البرجماتية المندفعة نحو المصلحة المادية واللذة العاجلة والثراء الشخصى والقوة والسيطرة على العالم .. المسيحية مهجورة في أمريكا .. والقيم المادية البحتة أصبحت وثنا مشتركا يسجد لها الجميع .. وتلك الوثنية التي تعبد المال في براءة شديدة أصبحت طابعا لعالم اليوم في كل مكان .. القتل من أجل الدولار ، والصراع من أجل الأنثى والحرب من أجل احتلال الأرض .. بعثت كلها من جديد في بدائية شرسة .

والتحمت المادية الإسرائيلية بالمادية الأمريكية فيما أسماه الرئيس السابق بوش با السابق بوش با السابق بوش با السابق بوش مغالطة .. فالمسيح برىء من هذه اليهودية المسيحية ، وهي مغالطة .. فالمسيح برىء من هذه الحضارة ولا أثر لوجوده فيها .. فهي مادية الطابع في كل شيء ولا رحمة فيها ولا محبة ولا تقوى ... فمن ضربك على خدك الأيسر إضربه هو وأهله بالرصاص . وإذا أعجبتك امرأة جارك خذها .. وأحب نفسك كما لم تحب أحدا في الدنيا .. وهؤلاء هم الذين سماهم المسيح بأبناء الأفاعي في إنجيله المقدس .

ولأن الإسلام على نقيض كل هذا .. فقد صدر الحكم بموته وإعدامه .. فهو عدو ، وهو سوف يحيل الحياة إلى الجحيم .. ألم يقل قوم لوط لإخوانهم الغارقين ف الشذوذ :

« أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون » .. ( ٥٦ ـ النمل )

كان هذا هـ و الـ ذنب الوحيد للنبى لـ وط واتباعه .. إنهم أناس يتطهرون .. ولهذا وجب طردهم .. والتخلص منهم .. لأنهم وباء سوف ينغص على قوم لوط حياتهم وملذتهم .

إن الصراع الحقيقى الـذى يجرى الآن هـو صراع قيم ومصـالح .. وحكاية الإرهاب تلبيس وتدليس لتغيير وجه القضية .

فالإرهاب هو إرهابهم وليس إرهابنا وهو من اختراعهم .. وهم يباشرونه كل يوم منذ ان وطئت اقدامهم الأرض الأمريكية .. فكانت فاتحة أعمالهم هي إبادة الشعوب الموجودة من الهنود الحمر واغتصاب أوطانهم .. كان هذا دأبهم منذ أول يوم اندفعوا فيه لعمارة القارة الجديدة .

ولو جاء مسيحهم مرة أخرى لصلبوه .. فالقيم الدينية مرفوضة عندهم لأنها سوف توقف هذا الإندفاع الأعمى نصو الترف المادى والقوة المادية والسيطرة الغاشمة على حياة الناس .. فالحضارة الأمريكية هي حضارة قوة وليست حضارة محبة ورحمة .

وتلك هي أزمة الحضارة المادية الحالية ومشكلتها .. أنها قوة فاجرة تنمو على حساب إخماد الروح وقتل الضمير

وهى « تنين » يتغذى على الدم وينمسو بالغنى الفاحش ويكبر بالقسوة والبلادة.

والمبشرون الجدد لهذه الديانة المادية التي تغزو العالم هم أمثال:
مايكل جاكسون ومادونا وشمشون العنف السينمائي سلفستر
ستالوني ورسول الإبادة شوارزنجر الذي تنفجر الشاشة
بالديناميت والقنابل كلما ظهر .. وهم يرضعون الأطفال بلعب
الأتاري والكومبيوتر .. نفس اللون من العنف .. أما الكبار فلهم
دروس خصوصية تبدأ بعد منتصف الليل تبثها الأقمار الفضائية
وتقدم فيها المزاولات الجنسية مع آخر مبتكراتها وأوضاعها مع
أحدث وسائل الاجهاض وأحدث انواع العوازل للوقاية من الإيدز مع
روشيتات مجربة لتجديد الشاب واعادة الشيخ إلى صباه.

إنها امبراط ورية كبرى تستخدم أحدث مبتكرات العلم والنظم المعلوماتية والكومبيوتر وفنون الاتصال وعبقرية الدعاية والترويج السلعى .. للأسف الشديد .. لترويج أسوأ وأحط سلعة ظهرت في التاريخ ..

وتلك السلع تروج بين أفقر الشعوب لتزداد فقرا وفسادا وانحلالا. وأمريكا ليست بعيدة عن تلك العلوم الجديدة واستخداماتها...

فهم أساتذة تلك العلوم وهم أهلها ومصدرها .. ولا ندين تلك العلوم .. فالعلوم كلها بريئة لأنها في الأصل مجرد قوة يمكن ان تستخدمها في الخير ويمكن أن تستخدمها في الشر .

ونحن فى أشد الحاجة إلى تلك العلوم لتحسين انتاجنا ورفع كفاءتنا وتجويد زراعاتنا وصناعاتنا وصحافتنا والارتفاع بمستوى أدائنا فى كل شيء.

وشاشات التليفزيون التي تحفل بالطبل والزمر يمكن أن تتحول إلى جامعة ومنتدى ومدرسة للأدب والتاريخ والمؤسيقي والشعر الرفيع.

والسذنب ليس ذنب الأداة ولا ذنب الاختراع ، ولكن الخطيئة هي خطيئة الفكر والتوجيه الذي يستخدم تلك الأداة والعقلية التي تستعملها.

والذين حرموا التليفزيون والموسيقى والسينما والمسرح والفلسفة من المسلمين لم يكونوا يعبرون عن الإسلام، وإنما كانوا يعبرون عن خوفهم الشخصى وجمودهم

وليس فى طبيعة الإسلام الخوف ولا العزلة ولا الانزواء، وإنما على العكس طبيعته الخروج والتصدى والالتحام بالعصر والافادة من مخترعاته ومعارفه والأخذ بجانب الخير والنفع فيها.

وما حدث للأسف أننا أخذنا على غرة قبل أن نفيق من قهر الأستعمار القديم بطغيان ثقاف وغزو فكرى إعلامى من استعمار جديد أكثر شراسة وأوسع حيلة وأقوى سلاحا.

امبراطورية علمية تستخدم أسلحة العلم الجهنمية في إيقاع شبابنا في الأسر وإضاعة وقته واتلاف عقله وتبديد عمره فيما لا يفيد.

أطفالنا وشبابنا يقضون أعمارهم يحملقون في التليفزيون .. لا أحد يقرأ أو يطلع أو يتعلم .

وعى جديد يتشكل بعملية تضليل كبرى ولا يرى إلا ما يريد الآخرون له أن يراه .

وقد زرعت أمريكا ومعها القوى الكبرى الأوروبية إسرائيل في قلب الوطن الإسلامي وأعلنت سلاما شكليا لا أثر له على أرض الواقع .

ونقرأ ونسمع كل يوم عن السلام ولا نرى سلاما .

وإسرائيل تتمسك بالأرض وبالمستوطنات وبالترسانة النووية التي تهدد بها كل العرب.

وأمريكاً تختلق لها الأعذار والمبررات وتختلق لنا الاتهامات.

وأمريكا وإسرائيل هما وجهان لعملة واحدة وحضارة واحدة .. وهما توامان متماثلان في مرآة

وقد أطلق نيكسون أكذوبة الخطر الإسلامي على الحضارة ، وكانت أمريكا أسبق الكل إلى التعامل مع الإسلام باعتباره عدوا وحيدا .. وكانت ف ذلك إسرائيلية أكثر من إسرائيل.

وحدت أوروبا حدوها ف حرب البوسنة ، وروسيا ف حرب الشيشان ، والمسيحية الغربية سارت ف الركاب .

وأصدر حلف الأطلنطى تهديده بأن الأصولية الإسلامية لا تقل خطرا على حضارة الغرب من الشيوعية .

وطلب سكرتير حلف الأطلنطى تبادل المعلومات مع مصر وتونس والمغرب وموريتانيا وإسرائيل تمهيدا للتصدى لهذا الخطر.

مقدمات مفتعله ومصنوعه صنعا على غير أساس ولا أصل .

وإخراج متقن لأكذوبة لا وجود لها في الواقع.

نحن نهدد الحضارة !!؟

من نحن ؟!!

البوسنة والشيشان وبنجلادش واندونيسيا وموريتانيا وبروناى والبحرين وأبو ظبى والشارقة وأم القوين ومصر المحروسة والسودان.

وأى حضارة نهددها .. الحضارة الأمريكية والحضارة الأوروبية المسلحة حتى الأسنان ..؟!! أهى نكتة ..؟!!

والحضارة الأمريكية والأوروبية تملك علينا كل شيء وتحصى علينا انفاسنا وتصورنا من الفضاء بالأقمار الصناعية ومن الأرض ومن تحت الماء ومن فوق الماء ومن الفعين مين وعين من جواسيسها وعملائها وهي تصدر لنا ما نأكل ونشرب ونلبس ونقرأ ونتعلم ونركب حتى سلاحنا نشتريه منها.

هذا غير ديون في الرقاب بلا عدد .. بالاسترليني والمارك والدولار والفرنك ..

من أي جهة يمكن أن يأتي الخطر يا إخواني وعلى من ..؟!

لا تـوجد إلا جهـة واحدة للخطـر .. وذلك منهم هم علينـا .. فنحن الطرف القليل الحيلة ، نحن الفقراء إلى الله مسلمين ونصارى .

وشكرا لله أن المسيحية الشرقية في بلادنا كان لها موقف مُختلف عن المسيحية الأوروبية التي تلونت بالصبغة الأمريكية .

فالبابا فى بلادنا لم يتنازل عن القدس لتكون عاصمة لإسرائيل .. وحظر على الحجاج المسيحيين الحج إلى القدس المباركة مادامت تحت الاحتلال الإسرائيلي .

ولن تجد المسيحية الشرقية نفسها مع الحلف الأمسريكي الإسرائيلي، ولن تجد لها مكانا إلا مع الإسلام .. لأنها تمثل نفس القيم الإسلامية .. وسوف تحارب في صف المسلمين كما فعلت في الحرب الصليبية الماضية .

ووحدة المسلمين والنصارى في مصر كانت دائما وحدة قلب وقالب ووحدة مصير، وقد حاربوا معنا الصليبيين بالأمس وتنكروا للغزوة الصليبية الأوروبية ورأوا فيها استعمارا غاشما ولم يروا فيها مسيحية .. وسوف يحاربون معنا الغزوة الصليبية الثانية .

لا أقولها نبوءة بل أقولها حقيقة .. فالإسلام والنصرانية هما شاطئا نيل واحد وهما عطر الأرض .. أرض الأنبياء التي خطا عليها آدم وادريس وابراهيم وشعيب ويعقوب ويوسف وعيسى عليهم السلام .. وهذه هي مصر ..

ولن تكون الحضارة المصرية حضارة أمريكية أبدا .. ولن تستطيع قوة أن تفرع مصر من روحها .. لتصبح مجرد قوة بلا قيم .. مثلما حدث للطاغوت الأمريكي .







كلمة « الأصولية » المتداولة هذه الأيام هى فى حقيقتها مصطلح سياسى يستعمله أصحابه بهدف تمييز أنفسهم وإعطاء صورة سيادية متعالية لما يقولونه ولما يفعلونه مثل كلمة « التقدمية » حينما كان يستعملها الشيوعيون فى الماضى لإسباغ الشرف على كل ما يفعلونه ولصنع هالة أسطورية لمذهبهم .. وما كانوا تقدميين بل كانوا رجعيين متخلفين بكل المقاييس .. وبالمثل أكذوبة هؤلاء الأصولين الذين لا أصول عندهم لأى شيء .

والنين نحتوا الكلمة وصنعوا المصطلح كانوا كذابين مخادعين وكان هدفهم الدعاية والترويج وخطف الأضواء والضحك على الذقون والتأثير في العامة.

والذين يديرون العمليات الإرهابية ويسمون أنفسهم بالأصوليين

ويلبسون الجلاليب القصيرة ويطيلون اللحى ويرددون أية وحيدة من القرآن هى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون».. وحديثا واحدا هو: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .. ولا يعرفون من الدين غير هذا .. هم نفس الشيء .. ونفس الانسان الآلي الذي صنعه المتآمرون الكبار لهدف واحد ولاستراتيجية محددة هى قلب النظم الموجودة وإحداث الفوضى تمهيدا لمرحلة تأتى ، غايتها هدم الدين ذاته والقضاء عليه.

ولا علاقة بين كلمة « الأصولية » المتداولة وفقة الأصول المعروف كما يتبادر إلى الذهن ، فليس بين هؤلاء الإرهابيين فقيه واحد ولا عالم حقيقى وإنما كلهم شباب محبط محدود المعرفة قليل المحصول يعمل بالأجرة ويقتل وينسف ويفجر مقابل عمولة من الدولار .

والفقيه الأصولي شيء آخر تماما ..

وأبو حنيفة والشافعى وابن حنبل ومالك كانوا أصوليين بلا جدال ولم يكن أحد منهم يفكر في هذا العبث وهذا التخريب الذي يقوم به من يسمون أنفسهم بأصوليي هذا الزمان.

إن هناك كذبا فاجرا في استعارة الكلمة واستعمالها .. والماكرون المذين فكروا في استخدام تلك الكلمة أرادوا أن يستفيدوا من الخلط المذي سيقع في الأذهبان واللبس الذي سيتخبط فيه من يقرأ ومن يسمع عن هذا الأصولي .

واللص الشريف أرسين لوبين اللذي كسان يقول انه يسرق من الأغنياء ليعطى الفقراء هو دجال من نفس النوع أراد أن يسبغ الشرف على جريمته بهذا الخلط الذكي ليموه على نفسه وعلى الناس

والقرامطة الندين هدموا الكعبة وقتلوا الحجيج وسرقوا الحجر

الأسود وردموا بئر زمزم وفعلوا كل هذا باسم الإسلام وإحياء الإسلام وإخاد الإسلام .. كانوا مثالا آخر .

وكلها أمثلة من الميكيافيللية القديمة التي قالت بأن الغاية تبرر الوسيلة.

ندمر الأمة بهدف إحيائها ونصرق الأرض لنزرعها زرعا صالحا

نضحى بالحاضر من أجل المستقبل كما كان يقول الشيوعيون وزعميهم كارل ماركس، وقد رأينا كيف انتهى بهم الحال إلى خسران الماضى والحاضر والمستقبل معا .. ( وروسيا المافيا وروسيا التسول والاجرام خير شاهد ) .

والصغار المخدوعون لا يعرفون هذا .. وهم يظنون أنفسهم أدوات إصلاح ونرى الواحد منهم يفجر نفسه مع القنبلة ويظن انه سيموت شهيدا .. وهيهات .. فهو خارج من نار إلى نار أشد .

والكبار الأذكياء يستغلون فجوات ف الأيديول وجيات وفي الأفكار والنظريات التي وضعها بعض المفكرين وبعض المنظرين.

وترى المتعصب والمتطرف منهم يؤيد موقفه بكلمات قالها ابن تيمية ، أو سطور كتبها أبو الأعلى المودودي ، أو فقرة من حديث أو جزء من آية .

وحسن البناكان داعية من دعاة التنوير والاعتدال ولكن خرج من عباءته من قتل النقراشي ومن فجر القنابل في السينمات.

ودعاة الشر لن تعوزهم الحيلة .. وسوف يجدون دائما كلمات يقتطعونها من سياقها من هنا ومن هناك .. وسوف يعثرون على مقطع من آية أو جزء من حديث ليبرروا تعصبهم .

وحكمتيار وربانى وسياف الذين يقتل بعضهم بعضا ف أفغانستان باسم الأصولية سوف يجد كل منهم شيئا من القرآن يدافع به عن نفسه.

ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح .. فالقرآن « كل » لا يقبل التجزئة وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه لا تنفصل عن حديثه .

ولا يصح أن نأخذ منه اللحية ولا نأخذ منه الحلم والوداعة والمودة والرحمة والتقوى والسماحة .

ولكن المتآمرين الكبار يتقنون تلك اللعبة القديمة .. أن يلتقطوا من كل شيء ما يؤيد نواياهم ويقيموا من هذا المسخ المتعدد المصادر مذهبا هو المقت بعينه يسمونه «الأصولية » يسرحون بها بين الشباب المحبط القليل المعرفة وسوف يختلقون بعد ذلك . المنطق والعذر ليبيعوا أنفسهم لدول كبرى ليكونوا أدوات لتنفيذ خطتها .. والطيور على أشكالها تقع .. وكذلك الأبالسة .. ودائما العناوين والرايات المرفوعة تكون كلمات براقة مثل : الأصولية والتقدمية والحريات وحقوق الانسان .. إلى آخر المصطلحات المنحوتة بذكاء ومكر ودهاء .. والضحية دائما هي الشعوب المغلوبة على أمرها ودول العالم الثالث التي لا تجد ما تأكله .

ولأن قطار الصهيونية قد وصل بنجاح تام إلى مطالع القرن الحادى والعشرين يحمل معه عباقرة الدهاء وسادة المكر مدفوعا بقوة أقوى دولة في العالم «أمريكا» ومؤيدا بأوروبا الموحدة من بضع عشرة دولة وبأموال دهاقنة المال في بورصات وول ستريت وواشنطن، فإن التامر بالغ بإذن الله قمته وموشك أن يقطف ثمرته وصدق الله العظيم:

«أرفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة » ( ٥٧ ـ النجم) .

والسنوات العشر القادمة سوف تحفر بالنار على جبين الزمان ولن يخذل الله كلمة الحق أبدا ولن يخذل أصحابها رغم كل شيء.

. وسوف يعلم الكل من هم أهل الأصول بحق وما هي الأصولية .. ولكن بثمن كبير .

والنجاة .. كيف ؟

وسوف يسأل كل قارىء نفسه وهو يتابع الكلام ويسألني:

وكيف النجاة في هذا المعترك الذي أوشك أن يكون مثل بيت العنكبوت أو مثل قلعة الجن التي لا يعرف الداخل اليها كيف يخرج؟!.

فأقول .. بالصدق .. الصدق مع النفس والصدق مع الآخرين والصدق مع الآخرين والصدق مع الآخرين والصدق مع الله .. وبالفقه السليم في الدين والقرآن .. والمؤمن الصادق مع نفسه ومع ربه الذي لا يجامل هواه ولا يضعف أمام شهواته ولا يتلون من أجل مصالحه .. هذا المؤمن سوف يرى طريقه بنور من ربه .. وسوف يهديه علمه إلى سبيل السلامة . والعقل يمكن أن يضل صاحبه . والمنطق يمكن أن يلتوى في يد مجادل ماكر ويمكن أن يستدرج إنسانا ساذجا إلى حتفه .

ولكن الفطرة السليمة والبصيرة النافذة هي أداة المؤمن التي لا تخطىء: استفت قلبك .. وقلبك السليم لن يخدعك .

وإذا قال لك أحد: إنه أصولى .. أنظر إلى قلبه .. ودليل الأصولى الحقيقى قلب يسع الدنيا كلها محبة وعفوا ومغفرة .

والأصولى الحقيقى لا يخرب ولا يحقد ولا ينتقم ولا يغضب ولا. يؤذى ولا يذكر أحدا بسوء ولا يبيع أوهاما . ولا توجد روشتة أو مضاد حيوى للنجاة .. ولا مفر من المعاناة .. ولا مناص من الالتحام مع هذا العصر الردىء بكل متناقضاته ولا مهرب من الدخول في حقول الألغام والمشى على الأشواك .

لا توجد خلوة نهرب إليها ولا صومعة نترهبن فيها ولا مفر من خوض التجربة كاملة .. وقديما قال المسيح لربه : « رب لا تدخلنى فى تجربة .. أزح عنى يارب هذه الكأس .» وقد استجاب الله ورفعه إلى السماء وطهره من الدنيا ورجسها .

ولكن هذا الاستثناء كان لنبى عظيم من أولى العزم .. وليس منا نبى .. ولن يرفع إلى السماء أحد بعد عيسى .

ولا مفر من أن ندوق الكأس وادع الله معى الا نتجرعها حتى الثمالة.

يقول الله لنبيه: ( واسجد واقترب ) ( ١٩ ـ العلق ) فلا قربي إلى الله إلا سجودا.

اسجدوا واطلبوا الرحمة في فالرحمة لا وجود لها إلا عنده وهي لا تطلب من كلينتون ولا من ميجور ولا من ميتران ، فهي ليست مما يصنع بالهندسة الوراثية .

## الأصل في السدين

والأصل فى الدين أن كل ما جاء به نوح وابراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم صلنوات الله وسلامه يسميه الله فى القرآن: إسلاما .. ويسمى جميع الأنبياء بالمسلمين .. فالدين واحد ولا توجد أديان ..

« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » ( ٨٥ - آل عمران)

يقول القرآن الكريم عن سيدنا ابراهيم: « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ( ١٣١ ـ البقرة )

« ما کان إبراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما » ( 7 - 1 عمران)

ويقول أبناء يعقوب لأبيهم حينما سألهم: ماذا تعبدون من بعدى؟

« قالوا نعبد إلهك و إلـه آبائك إبراهيم واسماعيل و إسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون » ( ٣٣١ ـ البقرة )

ويقول إبراهيم وهو يرفع قواعد البيت مع أبيه إسماعيل:

«ربناتقبل منا إنك انت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » ( ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ البقرة )

ويقول فرعون لحظة موته غرقا:

« آمنت أنه لا إله إلا الدى آمنت به بنو اسرائيل وأنها من المسلمين » ( ۹۰ ـ يونس )

وسحرة فرعون وهم يصلبون على جذوع الأشجار قالوا:

« ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » ( ١٢٦ - الأعراف )

وبلقيس حينما اعتنقت دين سليمان قالت:

« وأسلمت مع سليمان شين العالمين » ( ٤٠٤ ـ النمل )

وعن الحواريين وعيسى يقول ربنا:

« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا

واشهد بأننا مسلمون » ( ۱۱۱ - المائدة )

ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة الحاسمة القاطعة:

« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » ( ٤٣ ـ فصلت )

إنه دين واحد إذن نزل على جميع الرسل بكلمة التوحيد .. لا إله إلا الله .. لا شريك ولا ابن ولا صاحبة ولا شالوث ولا ند ولا ضد ولا مثل، تعالى ربنا على المثلية وعلى الزمان والمكان وعلى الحلول والتجسد .. الأحد اسمه وصفته .. ونقول الأحد : لأن الأحد لا يدخل في العدد ولا يقبل القسمة ولا يقبل العددية والأحد غير الواحد .

حتى الجن يقولون في سورة الجن:

« وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون » ( ١٤ \_ الجن )

ولا يذكرون غير المسلمين أديانا .. فما عدا المسلمين في مفهومهم لايكون إلا القاسطين .

والقاسطون هم الظالمون لأنفسهم ولربهم لأنهم انحرفوا عن الوحدانية فخرجوا عن الدين بالكلية .

لم يقل الجن: إن هناك مسلمين أصوليين ومسلمين غير أصوليين وإنما قالوا هناك إسلام أو لا إسلام.

وإنما اختلف الناس حينما جاءهم العلم بغيا بينهم ، فضرج كل واحد منهم بتفسير وتخريج لآيات الله يبلائم هواه ، وتفرق المسلمون شيعا وطرائق يضرب بعضها بعضا ، ودخلت المصالح والدنيا والسلطان وتحولت الخلافات إلى فتن وحروب واتسع الخرق ودخلت دول كبرى لها أطماع وحدث هذا الذي نراه في الزمن الردىء الذي

قدر لنا أن نعيشه .

وهذا التخليط وهذا اللعب بمصطلح « الأصولية » هو بعض المكر الذي ساقوه للضحك على ذقون الشباب العاطل المحبط لاستخدامه وقودا للوصول إلى أطماعهم.

ومتى كانت اللحية دليلا على أصلالة .. في وقت هي موضة الديسكو والهيبي والشمامين ورسامي الأرصفة .. ؟ !!

ومتى كان العنف والإكراه وسيلة لفرض الإسلام على الناس .. ورب الإسلام يقول : « لا إكراه في الدين » .. ويقول لنبيه مستنكرا : «أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ( ٩٩ ـ يونس )

«إن عليك إلا البلاغ » ( ٤٨ ـ الشورى )

« وما أنت عليهم بجبار » ( ٥٠ ـ ق )

« لست عليهم بمسيطر » ( ٢٢ ـ الغاشية )

« فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ( ٢٨ ـ الكهف )

وهل أمس الإسلام بالعنف إلا ردا لعدوان .. ورب الإسلام يأمس المسلم بالحسنى والمغفرة حتى للكافر والمشرك .

« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ( ٦ ـ التوبة )

« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » .

(١٤ - الجاثية)

هذا كتابنا يشهد علينا ويضع الأصل الرباني لسلوكنا.

وتلك أفعالهم تشهد عليهم ، وقد جاءتنا الأخبار تحكى عن موكب الكاتبة البنجالية « نسرين تسليمه » التى أعلنت إلحادهاورفضها للإسلام فحشدت لها فرنسا ألفا ومائتى جندى بوليس فرنسى لحراستها وخمسة عشر يحوطونها باستمرار ويحفون بها كأنها رئس دولة !! .

إلى هذا المدى ينظر الغربي والأوروبي إلى الإلحاد وهدم الإسلام كقيمة غالية ثمينة ينبغي الحفاوة بها والحرص عليها.

أعلن إلحادك تصبح نجما مشهورا ونحتفى بك كرئيس دولة!.

هل رأيتم شاهدا على العداوة للإسلام والرغبة في هدمه أبلغ من هذا الشاهد .. والذين يحرون في هذه الحفاوة الفرنسية دليلا على حقوق الإنسان في بلاد النور .. نقول لهم : أي حقوق وأي إنسان ياسادة وفي البوسنة ستون ألف امرأة اغتصبت وثلاثمائة ألف مسلم قتلوا وثلاثة ملايين طفل وشيخ وأم شردوا .. فلم تحرك فرنسا ساكنا بل على العكس تحالفت مع الحروس والإنجليز على رفض أي اتجاه إلى نجدة المسلمين المحاصرين بأي سلاح يدافعون به عن أنفسهم .. وفي الصقيع والجوع والعطش ماتوا لم تمتد إليهم يد بشربة ماء .. وذلك لأن إرادة الكبار قد انعقدت على ألا ترتفع للإسلام راية وألا تقوم له دولة أي دولة في أوروبا .. وهذه حقوق الإنسان المسلم عندهم ..

فإذا حدث العكس وارتفع صوت بهدم الإسلام وإعلان الإلحاد احتفوا بصاحبته ورفعوها إلى الصدارة وأحاطوها بموكب من ألف ومائتى حارس وملأوا بصورها الجرائد وشاشات التليفزيون .. وقالوا حقوق الإنسان .. هنا فقط ارتفعت أنشودة حقوق الإنسان .. ا

لسنا بهذه السذاجة يا سادة .. فالحقيقة واضحة وهي تفقأ عين أي إنسان يتابع وينظر فيما يجرى .

وأقول للإرهابي الذي يعيش في تلك البلاد ويحتمى بقوانينها ويدعى أنه أصولى .. أقول له: إن المكر الأوروبي يستعملك تماما كما يستعمل تلك المرأة ، وإن كنت تقصول العكس .. يستعملك كما يستعملها كرافعة لنشر الفوضى ولهدم النظم في بلاد العالم الثالث الإسلامية .. وأفول له:

أنت تعمل ضد نفسك وضد جميع شعاراتك .. من حيث لا تدرى أو من حيث تدرى .

وأنتما الإثنان ومعكما كل من فى العالم ــ شرقه وغربه ــ محل الابتلاء والامتحان من إرادة إلهية .. أشد مكرا .. تريد إخراج ما فى نفوس الكل من مكنون الضمائر ، ومن خفايا السرائر لساعة حساب لا مجاملة فيها .

وأمام المحكمة الإلهية لن ينفع كلام .. ولن تجد « نسرين » الألف ومائتى جندى فرنسى الذين كانوا يحرسونها .

سوف يختفي الكل ولن يجد كل منا إلا حارسا واحدا هو عمله.

أين ذهبت الدنيا .. وماذا كانت بنخرفها وهيلمانها وأمجادها .

كانت يوما أو بعض يوم.

كانت ساعة من نهار.

هكذا سوف يتخافت المجرمون ويتهامسون في فزع يوم لا ينفع مال ولا بنون ..

وإلى غد قريب يا سادة .

والموعد الله.

## الشاشسان

الطائرات الروسية تضرب الشاشان بالقنابل من الجو لأنهم أرادوا الاستقلال عن روسيا .. هل هي مصادفة أنهم مسلمون .. وأنهم الشعب القديم الذي كانوا يسمونه « بمسلمي الجبال » .

لا والله ما أظن أنها مصادفة .. فالمسلمون فى كشمير يقتلون على يد الهندوس ، وفى سيريلانكا يقتلون على يد التاميل ، وفى البوسنة يقتلون على يد الأرمن ، وفى فلسطين على يد الصرب ، وفى أذربيجان على يد الأرمن ، وفى فلسطين على يد الصهاينة ، وفى الفلبين قتلوا فى عهد الحكم الاشتراكى ، وفى نيجيريا، وفى كل مكان لا تطلع فتنة إلا ويتهم فيها مسلم ، ولا تحدث مصيبة إلا والمسلمون الملاعين وراءها!!

وفى قلب أوروبا تتامر دول عظمى بشكل معلن وجهير لتمنع السلاح عن مسلمين عزل يموتون بردا وجوعا تحت الصواريخ والقذائف ولا يجدون وسيلة يدافعون بها عن أنفسهم.

لقد بات الظلم شاملا والحقد معلنا وقحا يصدم المشاعر.

يا مسلمى العالم اتحدوا ..فما اشتدت ظلمة إلا وكان بعدها فجر، وما اشتد بلاء إلا وكان بعده نصر .. وإن لكم من الله وعدا لن تخلفوه.



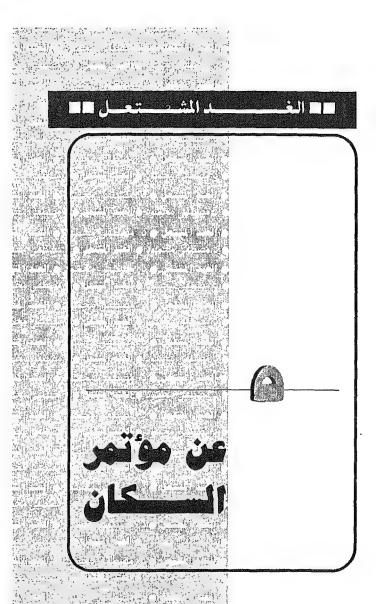



الانفجار السكانى وتضاعف عدد سكان هذا الكوكب إلى سبعة آلاف مليون قبل السنة الألفين على فرض بقاء الموارد والأقوات المتاحة على حالها هو بجميع المقاييس كارثة .. خاصة في البلدان النامية التي لا تنجب إلا أفواها تأكل .. ولكن من قال إن الأرزاق والأقوات والموارد ستظل على حالها ؟

ومن الذي يستطيع أن يتنبأ على وجه القطع بهذه المعادلة ؟

إن الجفاف قد يضرب الأرض ، والسيول قد تغرق الزرع غدا ، وقبل أن ينفض مؤتمر السكان وقبل أن يقول الفلاسفة ما عندهم ويموت من الجوع الملايين من هذه البلدان النامية على غير توقع ، وعلى غير ميعاد وتنعكس أطراف المعادلة .

فيصبح المطلوب عمار الأرض الخراب بالسكان وليس بتحديد المواليد.

وثقب الأوزون قد يتسع وتهلك الأشعة فوق البنفسجية أجيالا

بأسرها، ولا يهتدى العلم إلى حيلة ولا تهتدى السياسة إلى علاج.

وقد يحدث العكس ويفتح ربنا أبواب كنوزه ويلهم العلماء بما يضاعفون به المحاصيل والزروع والغلات فتفيض الخيرات .

ولكن العلماء يضحكون إذا حدثتهم بهذه الفروض .. فهم لايـؤمنون بغيب .. ولا بإله .. والمسيحي منهم قد وضع مسيحيته خلفه واستبدل بها الكومبيوتر والاحصاءات وما يقدمه الواقع اليومي من شواهد ومحاذير .. وهو لم يعد يقول يا رب .. وإنما أصبح يقول: يا كيمياء .. يا سياسة .. يا هندسة وراثية .. وهو لم يكتف بطرح فكرة الله وراءه ، وإنما أصبح يرحب بالحلول العلمية حتى ولو جاءت على نقيض ما يأمر به الله من شرائع .. فيخرج علينا جراح كبير في لندن يفتى بأن حل المشكلة السكانية هي تخليق فيروس بالهندسة الوراثية يؤدى إلى تعقيم الرجال والنساء فنعالج المشكلة من جذورها.. وحتى نهتدى إلى هذا الفيروس علينا ألا نسمح بالإنجاب إلا برخصة من وزارة الصحة ، وعلى من ينجب بدون رخصة أن يدفع غرامة كبيرة ويحرم من التأمين الصحى والمعاش، وإذا أعاد الكرة يسجن ويعامل معاملة الشخصيات الخطرة .. أما بول أرليتش من جامعة ستانفورد بأمريكا فيقترح خلط القمح المذى يصدر إلى البلاد النامية بعقاقير منع الحمل .. وكأنما أصبحت البلاد النامية ف نظره مزرعة دواجن أو حظيرة خنازير.

أما توصيات المؤتمر السكانى فتقول بتأخير سن الزواج .. ولا يمكن بداهة تأخير سن الزواج إلا بتيسير البدائل ، وهى الجنس الحر خارج إطار العلاقة الزوجية .. فنسكت عما يباشره الشاب من علاقات ولا نقيم الدنيا ونقعدها بحكاية الحرام والحلال ولا نحاصره بالكبت فهذا أمر ضار بصحته الجنسية !.

ويصرح ميثاق عمل المؤتمر بتلك الإباحة في الصفحة ٣٠ فيقول : إنه ينبغى ( وتأمل كلمة ينبغى هذه ) ينبغى أن تتخذ الحكومات إجراءات فعالة للقضاء على التمييز في السياسات والممارسات بين الزواج وأشكال الاقتران الأخرى ( ولا نعرف أشكالا أخرى للاقتران سدوى الاقتران غير الشرعى وزواج الرجل بالرجل ومعاشرة الأنثى للأنثى وهي ممارسات لا تفضى إلى إنجاب وتصل إلى تحديد النسل من أقصر الطرق ) .. وفي ص ٢٦ يقول : إنه يلزم بذل جهود خاصة للتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث وهي مصادمة صريحة لشريعتنا .

والصحة الجنسية تقتضى هذا ف عرفهم.

وأكثر من ذلك تدعونا إلى أن نوزع على الشباب العازل الذكرى الدواقى مجانا مع تعليمات بكيفية استعماله حتى يأمن الشاب من عدوى الأمراض التناسلية فيشبع غريزته دون خوف .. مع رخصة كاملة بالإجهاض إذا حدث حمل .. وبهذا يحاصرون النسل والإنجاب في جميع منابعه .

وشرعية الإجهاض وحرية المرأة ف أن تجهض جنينها أو أن تحديثها أو أن تحديث الإجهاض وحرية ف حل المشكلة السكانية رغم احتجاج البابا ورفض شيخ الأزهر .. ولكنهم كما قلت يفكرون في غيبة تامة عن القضية الإيمانية ولا وجود لله في حساباتهم وقد ظنوا أن العلم هو الذي ينبت الزرع ، وأن الهندسة الوراثية هي التي تضاعفه ونسوا أن الأمطار والسيول والحر والبرد والجفاف والشمس ليست طوع بنانهم وإن عصرا جليديا يمكن أن يطمرهم تحته كما طمر الدناصير العملاقة وإحالها إلى هياكل ورمم .

ولكن الغفلة طمست تماما على النافذة الإيمانية الباقية في عقولهم فأحالت حياتهم إلى ظلام إلا من بصيص شمعة يسمونها العلم، ولا يرون اليد الخفية التي أشعلت تلك الشمعة والتي تمدها بالطاقة والضوء.

وفى مناخ إيمانى مثل مصر تبدو هذه التوصيات غريبة وتبدو هذه العقلية أجنبية تماما .. وأكثر من ذلك تبدو عدوانية .

وعشرون ألف مدعو عدد كبير ومبالغ فيه . وواضح أن الفكرة عند منظمى المؤتمر هى الغزو والإغراق والأصوات العالية والتفوق العددى فهى كتيبة أكثر منها نخبة من العلماء الصفوة الذين يتبادلون الرأى في هدوء .. والوثيقة المطروحة رغم الأسلوب المهذب والكلام الملفوف والنوايا المبطنة والشراك الخداعية المغطاة بالورد هى في مجموعها لغم مصنوع بعناية لنسف الهوية الدينية للمنطقة والقاهرة في القلب بالنسبة للمنطقة ولذلك اختاروها .

أما ما يقال من أن استمرار المعونات لمصر مربوط بالتوقيع على هذه الوثيقة فإنه يمحو البراءة عما تبقى من هذا الهيلمان العلمى .. خاصة إذا تذكرنا تلك المذكرة التي كتبها كيسنجر عن خطورة بؤر الانفجار السكاني مثل المكسيك والبرازيل والهند وباكستان وبنجلاديش والبلاد العربية النامية وخص منها مصر باعتبارها تشكل مع أخواتها خطورة على الاقتصاد الأمريكي وعلى مستقبل أوروبا التي يتناقص سكانها.

إن النحف السكانى المكتسح .. يخشى كيسنجر أن يستنزف الاقتصاد الأمريكى ويحوله إلى مجرد مخبز آلى لاطعام هذه الأفواه الزاحفة التى تأكل ولا تنتج .

إن الشمال الغنى والمرفة والنظيف يخشى زحف القرود الذين يتكاثرون في الجنوب .. وهذا المؤتمر هو صورة مهذبة جدا من ذلك الحوف .. وينسى الأغنياء الكبار إنهم كانوا أحد أسباب هذا الفقر وسوء توزيع الثروات بما أشعلوا من حروب وفتن وبما نهبوا من كنوز وبما تركوا وراءهم من دمار وتخلف على امتداد عمر الاستعمار الطويل ..

وهذا لا يعنى إننا ضد تنظيم النسل .. وإنما يعنى إننا ضد تنظيم النسل بهذه الطريقة التى تقضى على الأسرة ، وعلى تقاليد العفة والطهارة الخلقية والتى تسقط الأجنة في الأرحام وتشجع على الانحلال وتستهين بالقيم والأعراف .. هذا إذا تجاوزنا الثوب المهذب الفلسفى الذي يخفون فيه تلك العبوات الناسفة .

والحكومة المصرية تباشر بالفعل تنظيم النسل بدون حاجة إلى هذا المؤتمر وتوصياته .. وفي الإطار المناسب للتكوين الحضارى الموجود . وأهم من تنظيم النسل في نظرى .. استثمار النسل .. والاستفادة من الأفواه الكثيرة بتدريب الأيدى وتثقيف العقول على العمل والإنتاج .. فتصبح الكثيرة نعمة لا نقمة .. وإضافة إلى الناتج القومي وليست خصما منه .. وفي اليابان تعداد بتجاوز المائة والعشرين مليونا في مساحة أصغر من مصر ، ومع ذلك لا مجاعة ، ولا فقر بل فائض يزيد على الفائض الأمريكي في بلاد ليس فيها بترول ولا فحم ولا حتى خام الحديد .. ولكن فيها أثمن كنز .. الإنسان .

إن التطوير الجرىء للتعليم المتخلف في مصر هو الحل وليس الإجهاض وليس ذلك الكلام الملتوى عن الصحة الجنسية . ويا مرحبا بالعلم ولكن بدون هذا الاستخدام الماكر الملتوى وبدون هذا

التفلسف الخبيث لتدمير الشعوب ولهدم الأصول العقائدية التى تقوم عليها حضارة عشرة آلاف عام .

وانحلال المجتمع الأمريكي وتفكك الأسرة الأمسريكية وإباحة الشذوذ الجنسي وشرعية الإجهاض لن تكون روشتة إنقاذ المجتمع الأمريكي بل جرعة سموم قاتلة للقضاء عليه من داخله .. ولا أرى ما يدعونا لاستيراد هذه الروشتة وفي النهاية فالقرار بتحديد النسل هو اعتراف من الدولة بعجزها عن استثمار الزائد من أثمن سلعة في العالم .. الإنسان .. واعتراف بفشلها في أن تصنع من هذا الإنسان مواطنا نافعا .. وإنها لا تجد حلا سوى أن تغلق فقط الباب على طابور المتسولين و العاطلين الذين يزداد عددهم كل يوم .

فتنظيم النسل حيلة العاجز وليست حيلة القادر وتجنب الكارثة بالنسبة للعاجز هو للسف الشديد الحل الوحيد الممكن ، وليت هناك من يقف لينوب عنا ف ضوضاء المؤتمر ليذكر الجمهرة التي جاءتنا من كل الأقطار بأنهم في إغراقهم في علومهم وفلسفاتهم قد نسوا شيئا هاما شديد الأهمية .. إسمه عندنا .. الرزاق ثو القوة المتين .. وهو غير موجود في كتبهم .. ولكنه ملء السموات والأرض .

وهم لا شك سوف يضحكون ويتغامزون من هذا الكلام المتخلف ولكنا في الحقيقة لا نملك شيئا نفتخر به سوى هذا الكلام المتخلف الذي يضحكون عليه . والرزاق عندنا رغم أنه منفرد بالحكم والتدبير إلا أنه استنهضنا إلى العمل وأمدنا بالأسباب واستخلفنا على الأرض نحرثها ونزرعها وأمرنا بطلب العلم والاستزادة منه كل يوم ..

إننا في هذا نلتقى مع العلمانيين من كل الملل .. ولكنا نفترق عنهم في أن جهد الإنسان ليس أصيلا في الكون وإنما هومجرد التماس

واستمداد من الله قد ينجح وقد يفشل وإن كل وسائلنا هى مجرد طلب غير ملزم والله قد يستجيب وقد لايستجيب، فالأرض قد يغرقها السيل أو يضربها الجفاف، والحر قد يهلك المحصول، والبرد قد يتلف الثمر، ففوق إرادات البشر رزاق واحد بالأصالة فعال لما يشاء مطلق المشيئة هو الله.

والإنسان يجتهد ولكن التوفيق بيد الله وحده وكل الخير مستمد منه والله دائما في بال المؤمن وفي خلفية كل أعماله رغم ضجيح مؤتمر السكان .. وكل مايجرى في ذلك المؤتمر مجرد زوبعة في فنجان بالنسبة للمصرى ، وهي زوبعة قد تضل هو لاء الذين على حرف .. وقد تكسب أهل الهوى الذين يبحثون عن رخصة لإشباع أهوائهم .. ولكن مصر ستظل دائما هي مصر أرض الأديان .. ولن يستطيع مؤتمر السكان أن يحدد السكان إلا بقدر مايريد رب السكان وسيأتي القادمون الجدد إلى الحياة بأمر خالقهم وليس بالهندسة الوراثية إنما هي أسباب يخفى بها ربنا مشيئته .

واضحكوا معى ياسادة .. إنهم يتعاركون حول :من ياتي إلى الحياة غدا ومن لايأتي .. من يخلق غدا ومن لايخلق .

وهم أنفسهم لا يملكون أن يكونوا هنا غدا أو لا يكونوا .. ففيهم الباقى والمرتحل .. والإنسان يتصور أن قضية السكان في يده وإنه صاحب الكلمة العليا والـوحيدة فيها ، والحقيقة غير هذا .. فدور الإنسان هامشي وهو مجرد وسيط في عملية قد تثمر وقد لا تثمر .. فالله قد يهب الولد وقد لا يهب .. والله يأخذ من هذا النسل بجاروف الـزلازل والبراكين والأعاصير والسيول والحر والصقيع والجفاف والحرائق والأمراض والأوبئة ما يشاء من ملايين كل عام .. ومن قبل

ذلك أغرق البشرية كلها بطوفان لم يبق بعده إلا نوح ومن معه في الفلك .

أما الأرزاق والأقوات فالإنسان يضع البذرة فى الأرض والباقى كله صناعة الهية .. الشمس والمطر والرطوبة والطقس وظروف الإنبات ونصيب الفيروسات والطفيليات والحشرات . وقد حاول الإنسان أن يضع القضية كلها فى يده ، فأوقعنا فى مصيبة المبيدات وعدوان الملوثات . هامش الحركة المتاح للإنسان قليل ومحدود ، ومع ذلك يجادل ويرفع صوته ويلوح بيده كأنه صاحب الأمر والنهى .. وصاحب الكلمة المطلقة .

وصدق ربنا: « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا »، والله استخلفنا بإرادته. ولكنه أيضا يعزلنا بإرادته.

والذى يقول: ألا نقضى على أجيال البعوض والذباب والحشرات بالرش والمبيدات كما يحلو لنا ونفعل ذلك من قبيل تنظيم حياتنا وصيانتها .. أقول له: إننا نفعل ذلك بالعلم الذى أعطانا الله وبإذنه.. ونفعل مثل هذا فى قضية تنظيم النسل بحبوب منع الحمل من قبل أن يكون هناك مؤتمر سكان، ولم يحدث خلاف ولم يعترض رجل دين.. ولكن الذى جد فى الموضوع أن هناك مؤتمرا يطرح وسائل جديدة لتحديد النسل تصادم الشريعة وتصادم أوامر الله، وبهذا تجاوز الإنسان دوره وصلاحياته وبدأ يتصرف باعتباره أصيلا فى الكون ومطلق السيادة .. فيخرق النواميس الإلهية وصولا لما يظن أنه تنظيم الأسرة، وهو فى الحقيقة إفساد شامل للمجتمع برمته.

وكل المطلوب من العلمانيين الذى هبوا للدفاع عن المؤتمر .. هو شيء من التواضع .. أن يعرف كل منهم حدوده .. وأن يقف عند حدوده .. فهم أحياء اليوم .. وميتون غدا رغم أنوفهم .

وما منهم من أحد أصيل .. بل كل منهم يعيش على هذا القرض .. هذا العمر المحدود .. وهذا اللسان الطويل ، وهذا القلم الموهوب .. هو أيضا من هبات الوهاب وليس ملكا لأحد بالأصالة .. شيء من التواضع ياسياده .. وحينما يكون الله وشرائعه هو الموضوع .. فالأدب واجب والمؤتمر ضروري ، وفي وقته ، ولكن لا نسمح بأن يتخذ منه البعض معرا لاختراق هويتنا الحضارية .

## المسأزق

ياسر عارفات فى مأزق لا يحسد عليه .. فقد وافق على شروط السلام المجحفة على أمل أن تنهال المليارات من كل مكان على الدولة الفلسطينية الوليدة ، ولكن لم تأت المليارات ولا حتى الملايين ووقف يتلفت حوله ، وهوخالى الوفاض لا يعرف من أين سيدفع مرتبات الشرطة .. وأمام المأزق لم يجد حلا سوى أن يخفض مرتبات الشرطة إلى النصف ، وأن ينادى على الذين وعدوا والذين تعهدوا .. ولا حياة لمن تنادى .

وانطلق الرصاص من منظمة حماس ليرد على الرصاص الإسرائيلي.. وسقط قتلى وجرحى .. وأمام هذا المأزق المأساوى اضطر عرفات أمام الالتزامات التى تعهد بها أن يعتقل أخوته ، وضاقت الحلقة على عنق عرفات .. فالسلاح الذى سمحت به إسرائيل لا يستطيع أن يوجهه إلا إلى صدور فلسطينية .. ولو كف يده عن ضرب أخوته واعتقالهم سوف يكف الإسرائيليون أيديهم عن مساعدته ، وسوف تكف مصادر المال ( وكلهم من بلاد صديقة لإسرائيل) عن معونته .. فقد غدر وخرق العهود والمواثيق .. ولم يعد يستحق دولارا واحدا من وجهة نظرهم .

وضاقت الحلقة مرة أخرى على عنق عرفات لقد مكروا بالرجل، ولم يعد مسموحا له إلا بأن يتراجع إلى الحائط، وما حدث لعرفات هو درس يعيه حافظ الأسد جيدا، ولهذا يحرص حافظ الأسد أن يفاوض من موقف قوة لا من موقف ضعف، وأن يضع كتائب صواريخ حزب الله في مقدمة كل جلسة تفاوضية، وأن يشترط جلاء الجيش الإسرائيلي عن الجولان في عام، وعلى إزالة المستوطنات في عامين ولا تطبيع إلا بعد الجلاء .. إلخ.

ولكن الظهير العربي وراء الأسد ضعيف ومفكك ، والظهير الأمريكي وراء إسرائيل قوى ومفترس ، والصف العربي كله في مأزق ، وفي وضع غير متكافىء مع الهجمة الأوروبية الأمريكية التي تحاول أن تستثمر هذا التمزق إلى أقصى حد ، ولن يخسر حافظ الأسد وحده إذا تراجع ، ولكن سوف يخسر الكل ، والورقة الوحيدة الباقية هي أن تتحد الدول العربية في حائط قوى يساند الأسد ويؤيد شروطه ، وأن يعلو صوتهم على هدير الطوفان ، وهو صوت سيكون متأخرا عن أوانه ، وكل صوت عربي للأسف يأتي متأخرا عن أوانه ، ولهذا يحدث ما يحدث .

# مشروع سلام أم التهام ؟

تصريح وليام بيرى وزير الدفاع الأمريكي ف ١٣ أغسطس ١٩٩٤ في واشنطن كان فيه الكثير من العجرفة والتهديد المبطن لكل الدول العربية بدون مبرر مفهوم.

يصرح ويليام بيرى .. بأن أمريكا لن تستخدم قوتها العسكرية إلا في ثلاث حالات .. أولاها: تعرض أمن إسرائيل للخطر ، وثانيتها: ضمان تدفق البترول من الشرق الأوسط ، وثالثتها: ضمان أمن كوريا الجنوبية .

وخلاصة التصريح أن أمريكا تعطى أولوية مطلقة لأمن إسرائيل .. وتضع قدراتها العسكرية في خدمة هذا الهدف الأول .. هذا بالرغم من أن الميزان العسكرى في المنطقة العربية مختل لصالح إسرائيل بالفعل وقد حرصت أمريكا على أن يكون العتاد العسكرى الإسرائيلي أكبر وأقوى وأخطر وأحدث من العتاد العسكرى للدول العربية مجتمعة .. ثم أنها أعطت الرخصة لإسرائيل بأن تكون عندها ترسانة نووية وكيميائية وبيولوجية وحظرت هذه الأسلحة على جميع العرب .. ثم أكثر من هذا .. تطوعت بتحطيم الترسانة العراقية في حرب الخليج ، وقامت بدفع العراق على إيران قبل ذلك في ثماني سنوات من القتال لتصفية الترسانة الإيرانية وتحطيمها وتحطيم الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الإيراني

كل ذلك لصالح الميزان العسكرى الإسرائيلي ولتكون إسرائيل قوة مهمنة منفردة في المنطقة .

ثم أخيرا بدأت أمريكا تباشر كل قوى الضغط السياسى والدبلوماسى لتدفع بالدول العربية إلى قبول مشروع سلام إسرائيلى بشروط إسرائيلية ، واستعملت عصا التهديد وإغراء الدولار، واختارت مناخا سياسيا مواتيا .. كل الدول العربية فيه يضرب بعضها بعضا وتعانى من الأزمة الاقتصادية وتقف على باب صندوق النقد الدولى .

إننا جميعا مطروحون أرضا ننزف دما واقتصادا .. فأى داع لهذه العجرفة الأمريكية .. ولهذا التصريح الذى يخرج علينا به وزير الدفاع الأمريكي ليقول إن القوى الضاربة الأمريكية لن تتصرك إلا لثلاث مناسبات ..

أولاها تعرض الأمن الإسرائيلي للخطر .. يقول هذا بينما الأمن العربي هو المعرض فعلا للخطر .. والتهديد الفعلي هو تهديد الترسانة النووية الإسرائيلية للمنطقة العربية بأكملها .. أي سلام يا سيادة الرئيس كلينتون ذلك الذي تدفعوننا إليه .. وهل هو مشروع سلام أم مشروع التهام .

كنا نتوقع أن يقول وزير الدفاع الأمريكي: إن القوة الضاربة الأمريكية العسكرية يمكن أن تتحرك أيضا لضمان الأمن العربي من خطر الترسانة النووية الإسرائيلية.

ولكن يبدو أن الأمن العربي لا يخطر لأمريكا على بال ، وأن أمريكا لا ترى إلا بعين واحدة هي العين الإسرائيلية.

ويا ويل العرب المساكين من عدالتكم.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior





جرائدنا كانت فى الأيام الأخيرة تعيش فى محفل .. وفى ختام المؤتمر ارتفعت النبرة الاحتفالية ، فطالعنا مانشتات بالبنط العريض تهتف : مؤتمر القاهرة يحمى البشرية خلال عشرين سنة قادمة .. ومانشت آخر ببنط أعرض : إعلان القاهرة يحدد مستقبل البشرية لعشرين سنة قادمة .. هل ممكن ؟!! هل معقول ؟!!

هكذا ببساطة شديدة .. « يحدد مستقبل البشرية لعشرين سنة قادمة » .. وسألت نفسى : أي عبقرى ، وأي مجموعة من العباقرة تلك التي تستطيع أن تدعى أنها قادرة على تحديد مستقبل البشرية .. ولدة عشرين عاما .. ياه .. ؟!!

إن أكبر عبقرى لا يستطيع أن يحدد ما يجرى على البشرية لمدة عشرين ساعة .. ولا أقول عشرين شهرا .. فما بال عشرين سنة ؟!

وأصحاب تلك المانشتات العريضة لا يضمن الواحد منهم عمره لمدة عشرين دقيقة .. فمن أين جاءوا بهذا التفاؤل العريض . أم إنها الهيصة العامة والزيطة والمولد .

ومؤتمر السكان كان هيصة وزيطة ومولد ودعاية وبروباجندا طيبة لمصر ولكنه لن يتحكم في ساعة زمان من مستقبل البشرية .. وهو على الأكثر سوف يتحكم في جيوبنا فينزح منها ١١ مليار دولار تدفعها دول نامية فقيرة من ميزانية تسليحها .

وبنود إنفاق تلك المليارات سوف تتجه كلها لتخفيض المواليد .. ولا يوجد بند واحد لإنفاق دولار في التنمية ( برغم الكلام الحلو عن التنمية الذي سبق المؤتمر ) .

أما عن المستقبل فمصادر العالم الغربى نفسه تتنبأ بأشياء مختلفة تماما . فنصف سكان افريقيا مرشحون للفناء والإبادة بسبب الايدز .. والبصر المتوسط يحتضر ويتحول تدريجيا إلى مقبرة للأسماك المريضة والميتة لأن هناك مائة وعشرين مدينة على شواطئه تصرف مجاريها فيه وتلقى فيه نفاياتها ومخلفات مصانعها وهناك ممل الف طن من البترول تندلق وتتسرب من حاملات النفط التى تجرى بين شواطئه .

ونفس الشيء في بحس البلطيق شمالا .. والمحيط الهندي جنوبا .. والبحر الأسود ومنطقة الكاريبي وشواطيء الهاديء والأطلنطي .

وأنهار النيل والراين والتايمس والألب والسين ومعظم الخلجان والبحيرات لم تعد تصلح أسماكها للاستهالاك الآدمى .. فكلها مسمومة بالمبيدات وبنسب قاتلة من أمالاح الرئبق والرصاص والكادميوم .. وبين وقت وآخر تطفو آلاف الأسماك الميتة على سطح البحر.

والذى يغامر بأكل تلك الأسماك يصاب بتلف في المخ والنضاع الشوكى والتهاب الأعصاب والفشل الكلوى والكبدى .. وهواة أكل

القواقع والمحار يعلمون أنها أصبحت مخازن للسموم القاتلة .. وإنها أصبحت لا تؤكل .

وعوادم الطيارات والسيارات وأدخنة المصانع الأزوتية والكبريتية أتلفت الجو وتسببت فى الأمطار الحمضية التى أتلفت بدورها الغابات والسزروع والثمار .. والأسمدة الكيماوية أتلفت الأرض الأم وسممت الأنهار والبحيرات و ٢٩٪ من الأطفال فى المكسيك مصابون بتسمم السرصاص وفى الولايات المتحدة هناك ١٤٤ مليون سمكة تموت بالتسمم بالنفايات فى البحر كل عام .

وزيت كبد الأسماك الذى كان مصدرا هاما للفيتامينات أصبح الآن ملوثا بنسب عالية من المبيدات .. والأسماك الدهنية مثل ثعابين السمك أصبحت أخطر مصادل للتسمم بالمبيدات .

وبسبب الأمطار الحمضية زادت حموضة بعض البحيرات بدرجة عرضت أسماكها للهلاك. وبسبب الأسمدة النيتروجينية ازداد نمو الطحالب الخضراء ودمرت الطحالب السامة أسماك السالمون والتروت بالقرب من شواطىء النيرويج، وقدر الصيادون الخسائر بنصو ٢٠٠ مليون دولار .. وتكررت نفس المأساة على سواحل يوغوسلافيا وإيرلندا والدنمرك .. وتحول بحر الشمال إلى بحيرة مشبعة بالأسمدة النيتروجينية.

أما ملايين الأطنان من النفط التى تتسرب من الناقلات وتقتل الأسماك والطيور البحرية وكل الكائنات المائية فهى حكاية تتكرر كل يوم، وقصة معادة في الصحف، والنفايات الذرية المشعة المدفونة في أعماق الهادى والأطلنطى وصاوياتها الخرسانية التي بدأت تتاكل وتهدد الحياة بكل أصنافها هي رعب آخر يخيم على المستقبل.

والذى ارتكب كل تلك الجرائم ليست الدول النامية ولكنها الدول المتقدمة والغنية .. وهى المسئولة عن ٨٨٪ من التلوث في العالم. وهبوط المخزون الغذائي وتلف المحاصيل وقلة الأقوات ليس سببها زيادة السكان وتكاثر الأفواه التي تأكل وليس سببها الدول النامية .. وإنما سببها الحقيقي هو التلوث والسم الزعاف الذي نشرت تكنولوجيا الدول المتقدمة .. وهي التي يجب أن تدفع المليارات الـ ١٧ كلها ولا ندفع نحن دولارا واحدا فنحن ضحايا الخلل الذي أحداثه الجهل العلمي لتلك الدول .

والاستخدام السفيه للكيماويات والمبيدات والأسمدة الضارة وإقامة المصانع التى تبث الدخان القاتل وإختراع السيارات التى تملأ أنوفنا بالعوادم وبيع الموت والمرض لدولنا النامية بطول المائة سنة الأخيرة . والمستقبل لن يكون تكاثرا سكانيا .. بل ربما كان العكس .. بداية إنقراض وفناء .

والمجرمون هم الأغنياء الكبار الذين صنعوا تلك الضجة المزيفة وضحكوا علينا وأفهمونا أننا الخطر الداهم والعقبة الكؤود للرخاء وأن علينا أن نخفض مواليدنا ونحدد نسلنا لننقذ العالم من شع الغذاء ومن المجاعة القادمة.

وهم الذين البسونا «قميص الكتاف » ووضعوا في أيدينا الحديد وطاردونا بمؤتمرات السكان في الهند ثم في القاهرة وطالبونا بالمليارات لننقذ أنفسنا

ونحن متخلفون وجهلة وسدج ، ولكن جريمتنا كانت بسبب جريمتهم لأننا صدقناهم وقلدناهم وكنا التابع العبيط الضحية من أول الحكاية إلى آخرها .

والحكايسة أن حضارتهم الماديسة التى قلدناها أشرفت على الشيخوخة وهي تموت .. وتريد أن تأخذنا معها .

كما ماتت شيوعية الكرملين التى قلدناها وأوشكت أن تأخذنا معها لولا لطف ربنا . ومازلنا على حالنا من الجهل نقلد كل عابر وقد نسينا أنفسنا وغفلنا عن الجوهرة التى فى أيدينا .. هويتنا .. ذاتنا .. التى رفعت المسلات للآله الواحد .. وبنت الأهرامات للآخرة .. وقادت حضارة العالم القديم إلى معراج علوى يلتمس الحقيقة فى الوحى .. ويبحث عنها فيما وراء الطبيعة .

فمتى نعود إلى هويتنا ونبحث عن الحل في ذاتنا العابدة .. نحن النين كنا أول الراكعين الساجدين العابدين في هذه الدنيا . فهلا استقينا من نفس النبع وعدنا نتطلع إلى السماوات التى كان يتطلع إليها أجدادنا .. وهلا وقفنا على أعتاب المعارف الالهية من جديد .. وعدنا إلى الواحد الذى لا يموت ومشينا على أقدام إدريس ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام .. وطلبنا الحقيقة من أهلها ولم نتسولها من أعدائنا ومستعمرينا .. وتركنا الحضارة التى تموت إلى الحضارة الباقية التى لن تغيب عنهاشمس ربها أبدا إن ديانتنا هي الديانة الوحيدة التى لا تغلق بابها في وجه المعارف العلمية بل تفتح أحضانها لكل جديد في العلم وتشجع كل تطور ولا تصادر الدنيا لحساب الآخرة بل تعد أتباعها بحسنات الاثنين ولا تدعو إلى التقوقع أو الانغلاق أو المقاطعة بل تفتح أحضانها لكل جديد نافع .. ولاعودة إلى الذات » لا تعنى إنكار الآخر أو الحرب معه أو وجوهرنا .. وإنما هي دعوة للتواصل مع الكل دون أن نفقد ذاتنا وجوهرنا .. هذا إيماننا .. وهو إيمان المستقبل .. وأمل الأيام القادمة .

## الفيسل والنمسلة

المديناصور الأمريكي يغزو النملة التي اسمها هايتي ، وهي ضاحية صغيرة مثل شبرا جيشها لا يزيد على سبعة آلاف مقاتل بالبنادق وليس فيه دبابة واحدة ولا سيارة مدرعة .. ودوافع الغزو إنسانية جدا هي الدفاع عن حقوق الإنسان الهايتي وإزاحة الحكم الدكتاتوري الغاشم الجاثم على أرضه وإعادة الديمقراطية ..

هذا كلامهم.

وفى قول آخر: إن أمريكا ضاقت بآلاف المهاجرين الهاربين من هايتى الذين يتدفقون على الشاطىء الأمريكى ويزاحمون المواطن الأمريكى في لقمته .. وأنها قضية مصالح عاجلة .. وفي قول ثالث إنها دعاية انتخابية لمعركة الكونجرس القادمة يحسن بها كلينتون صورته أمام الناخبين .

وهناك مهاجرون أكثر يهربون من كوبا ويتدفقون على الشاطىء الأمريكى ، وهناك حكم دكتاتورى أكثر شراسة . في هافانا ولا تفعل أمريكا شيئا سوى التصريحات .

وهناك دكتات ورية صربية مجرمة فى قلب أوروبا وقتل واغتصاب وامتهان وتشريد لأكثر من اثنين مليونى مهاجر مسلم وربع مليون قتيل .. وصراخ واستنجاد على مدى ثلاث سنوات .. ولا أحد يسمع ولا أحد يتحرك .. وآخر خبر أن حلف الناتو هدد جيش المسلمين بضربه بالطائرات إذا لم يكف عن استفزاز الصرب .. وقام بضربه فعلا .. لقد انعكست الآية وانقلبت الموازين ، فأصبح المسلمون هم المعتدين، والصرب هم الضحايا .. إلى هذا المدى من دعارة المنطق والزنا بالألفاظ والعبث بحقوق الإنسان بلغ الظلم .

ولا أحد يهتم .. ولا أحد يعبأ .

وأمريكا الكثيرة الكلام لا تخرج بقرار حاسم برفع حظر السلاح عن المسلمين، وآخر وعد لها أنها ستفعل ذلك في يوم ما بعد ١٥ أكتوبر ١٩٩٤.

والله يشهد ما يجرى وينظر إلى حال المسملين وفيهم أغنياء يقعدون على تلال من الدولارات .. وفيهم قادرون .. وفيهم أصحاب كلمة .. والله يمد في الحبل للظالمين ليبتلي الكل .. الجاني والمتفرج .

وسوف يسأل الجميع .. صاحب المال فيم أنفقه ؟ وصاحب القوة فيم بددها ؟ والمزاد معقود منذ سنوات وسمسار الخير ينادى .. من يعطى القليل من الدنيا ليفوز بالكثير من الآخرة .. ؟!!

ويوشك أن يقفل المزاد ولا أحد يتقدم .. والمصلى من هؤلاء يظن أن صلواته سوف تكفيه ، والمسبح يظن أن تسبيحه سوف يغنيه .

ويخطىء الجميع .. فالإسلام نجدة .. والصلاة لن تحيى ميتا والتسبيح لن ينجد جريحا .

مدوا أيديكم بالمال لهؤلاء المقاتلين الشجعان في البوسنة الذين صمدوا ثلاث سنوات أمام أهوال الحرب والصقيع .. ليشتروا به سلاحا يدفعون به عن أنفسهم وعن أهليهم الموت .

ليفعل القادرون شيئا يردون به عن أنفسهم . وقفة الخزى يوم لاتنفع معذرة .. يوم تتزلزل العروش وتنهد السموات ، ولا يعود لأحد ملك ولا سلطان ولا شفاعة .. ويتلفت الكل فى فزع .. لمن الملك اليوم ؟ . ويجيء الجواب مدويا .. لله الواحد القهار .

كم يتمنى ملوك الدنيا ساعتها لو أنهم كانوا بذلوا كل ما يملكونه ولا يواجهون ربهم بذلك الوجه الكسيف الخزيان وتلك القلوب الواجفة المنكسرة.

واشكروا ربكم يا ملوك الدنيا .. فمازال في عمركم بقية .. ومازال في الامكان عمل شيء .

#### الجن وحكايته

الجن منتشر هذه الأيام وهدو يعيث فسادا فى كل الأقطار والأمصار، وآخر أخباره فى القارة الأمريكية كانت حكاية الأخت العجيبة التي كانت تقرأ التعازيم على أختها لتخرج منها العفريت الذي يسكن جسدها .. ولما قال لها العفريت إنه لن يخرج إلا من عينها الذي يسكن جسدها .. ولما قال لها العفريت إنه لن يخرج منها الجن . وفي جاءت بعود من الحطب وخرقت عين أختها ليخرج منها الجن . وفي ملبورن باستراليا قتلت البنت أمها ضربا بالعصا لإخراج الجن من جسدها .. وهي حكاية لا تختلف كثيرا عن حكاية الأختين في بلدنااللتين قتلتا أمهما ضربا ليخرجا منها الجن .. وربما كانت الحكاية الأمريكية أكثر بشاعة ، وهذه الحكايات وأمثالها هي من قبيل الظواهر الغامضة التي يختلط فيها الجنون بالمرض النفسي بالعنف بالهلاوس العدوانية .

وهذا لا ينفى دور الجن ، فالجن موجود وهو حقيقة لاشك فيها ، ويمكن للجن أن يضر ويمكن أن يسبب المرض .. والمس الجنى في القرآن مذكور يقول ربنا في سورة «ص» الآية ١٤

« واذكر عبدنا أيـوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب »

ومعنى ذلك أن المرض الجلدى الذى لازم سيدنا أيوب عدة سنوات كان مسا شيطانيا .. ولكن العجيب أن الله في السورة يصف لأيوب دواء ماديا « أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » (ص - ٢٤) .

لقد وصف له الشراب والاغتسال من مياه بعينها .

ولم يكن علاج سيدنا أيوب بالضرب ولا بخرق عينه ليخرج منها العفريت.

ومعنى ذلك أن الأمــراض التى يسببهـا الجن يمكن أن تشفى بوسائل مادية .. كمياه طبيعية أو أعشاب أو عقاقير كيميائية تجعل إقامة الجن في الجسد مستحيلة .

والعلاجات التى يستعملها الأطباء للصرع تدخل في هذا الباب .. مع الفارق العظيم بين قدرة الأطباء وقدرة الله .. فالمياه قد اكتسبت بقدرة الله طاقة شافية معجزة .

والمس الشيطانى هـو نوع من التداخل واللبس .. والتداخل المحتمل هنا هو تداخل مع النفس ، ومع العقل .. وليس تداخلا مع الجسد .. وإنما تأتى أمراض الجسد من اختبال النفس واختبال العقل.. والقادر على فض الاشتباك وإنهاء هذا التداخل هو الله وحده .. وكل محترف طرد الجن مشعوذون ودجالون وأدعياء .. وقد قال الله فيهم:

« وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا » (٦-الجن).

فالاستعانة بالجن أودت بأصحابها إلى المزيد من الكرب والبلاء . والشحذرنا من الخوض في هذه المغيبات والدخول في تلك المتاهات .

« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » ( ٣٥ ـ ٣٦ ـ الإسراء ) .

عندك سمعك وبصرك وحواسك وعقلك استدل بها فى شئونك ولا تخض فيما لا ترى وما لا تعلم .. عندك العلوم الثابتة وعندك الأطباء المختصون فاستعن بهم .. وعلى افتراض أن المرض كان بسبب مس شيطانى ، فإن ذلك ليس رخصة للمريض ولا لأهله بالتماس الشفاء باللجوء إلى الدجالين والمشعوذين . وإنما يكون اللجوء ش وحده .. فهو رب العالمين .. رب كل العوالم .. عوالم الإنس والجن والعفاريت والمردة ، وما نعلم وما لا نعلم .

واللجوء إلى الله في قضيسة الجن أوجب .. فلا أحد يستطيع أن يتسلط على الجن غيره .

وتسخير الجن كان خصوصية للنبى سليمان وقد انتهت بموته .. فلا ملجاً لنا في هذا البلاء إلا الله .

أماعن التداوى بالقرآن .. فالقرآن بركة لاشك فى ذلك ، وهو رحمة للمؤمنين وشفاء .. ولكن التداوى بالقرآن لا يحتاج إلى استدعاء مختص .. ومحترف العلاج بالقرآن أغلبهم من العوام ، وليسوا أهل فقه ولا يحملون دكتوراه فى التصوف ولا درجات علمية فى التفسير .

والمصحف في متناول كل مسلم، وهو يستطيع أن يتلو منه ما يشاء .. وتسبيحة « لا إله إلا الله » من الأم على رأس ابنها المصدوع .. تكفى وزيادة .. وكلمة « الله » وحدها يصرخ بها السر في أعماق النفس ويستنجد دون أن يجهر بها اللسان ودون أن تهتف بها الشفتان إذا خرجت من قلب مخلص يستجيب لها الرحمن لفورها .. دون حاجة إلى هؤلاء المحترفين والأدعياء الذين تكاثروا وانتشروا وأصبحوا مثل أكشاك الكوكاكولا.

لا تتخذ بينك وبين الله وسيطا فهو أقسرب إليك من حبل الموريد.. وهو يحب أن يشهدك على كرامتك عنده وعلى خصوصيتك دونا عن جميع المخلوقات .. فلا تخذل ربك وتتخذ دونه وسيطا وتستنجد بشريك .

إن كل تلك الأمراض ما كانت لتصيبك لو أن صلتك بالله لم تنقطع لحظة .. فالمتصل بالله لا يستطيع أن يدخل عليه شيطان ولا أن يمسه جن .

ومن جعل تسبيحته طول الوقت .. الله .. الله .. في أعماق سره .. ان يصيبه شيء .. ولن يقدر عليه سحر ولا حسد ولن يمسه جن ولا شيطان ولن يقوى عليه مارد فسيكون ساعتها أقوى من جميع المردة.. يقول ربنا في حديثه القدسي : لا إله إلا الله حصنى .. ومن قالها دخل حصنى .. ومن دخل حصنى أمن عذابى .. ويقول لنبيه في قرآنه : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » .

فاجعل من هذه الكلمات وردك وتحصن بربك وبكلماته ولا تخلع عنك رداء الاستغفار فهو درعك التي لا تبلى ولا تخش الشيطان .. فالشيطان كان ضعيفا ».

( ۲۷ ـ النساء ) .









أصبح عندنا الآن سماسرة لصناعة التفاؤل المفتعل وتدليك الخوف وإنامة الحدر وإسباغ البراءة وحسن النية على كل ما هو إسرائيلي .. فإسرائيل هي الأمل وهي السمن والعسل وهي الرخاء القادم والخير العميم الذي سوف ينهمر كالغيث على الصحاري الجدباء فيحيلها إلى جنات وارفة .. وهي الراعي الصالح الذي سيقود الخراف العربية الضالة إلى بر الأمان والتقدم .. وهي باب الفتوح إلى المستقبل الواعد ..

فلماذا هذا التردد في التطبيع ولماذا هذا التخوف المرضى ولماذا تلك التحفظات والمراجعات والمداولات والمراوغات ؟. لماذا لا يهتبل الكل الفرصة ويتسابقون زرافات إلى أوكازيون الرخاء الذي لا يعوض .. لماذا لا يهرع الكل إلى الحضن الإسرائيلي الحنون العطوف الذي لايريد لنا سوى الخير، ولا يحمل لنا سوى المحبة .

والذين يروجون لهذا الحضن الحنون يتعامون عامدين متعمدين عن واقع عدوانى جهير، وعن حقائق مرعبة تخرق عين كل مشاهد ..

فإسرائيل صاحبة هذا الحضن الحنون والأذرع المتدة بالمحبة والسلام لم يمنعها مشروعها السلمي من الاستمرار في العدوان على أرض الضفة واغتصابها وزرعها بالمستوطنات، وبعد أن كان إجمالي الأراضي المحتلة هو ٢٠٪ من الأرض الفلسطينية قبل السلام أصبحت الآن أكثر من ٧٣٪ من الأرض الفلسطينية بعد السلام.

والخطة تهدف إلى اغتصاب ٩٩٥ هكتارا أخسرى .. ( وهذه إحصاءات الأهرام ) ومجزرة الحرم الإبراهيمى حدثت تحت راية السلام ورغم أنف السلام .. وصور السفاح باروخ جولدشتين البطل الذي يسرمز إلى الحلم اليهودي تملأ جميع المصلات في تل ابيب والفتاوي بشرعية قتل الفلسطينيين ، وكل من يزاحم الإسرائيليين ف أراضيهم من غير اليهود تملأ الصحف وتتصدر الجرائد والنشرات كل يوم .

والحكومة الإسرائيلية تسير على نفس الخط العدواني فنراها تعلق خريطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات على جدار الكنيست، وتضاعف ترسائتها النووية من أسلحة الدمار الشامل التي تحظرها على أي دولة عربية ، وتحظرها أمريكا على أي شعب في منطقة الشرق الأوسط ثم شرقا حتى كوريا الشمالية والباكستان وإيران.

وإضافة إلى الترسانة النووية هناك الترسانة الكيميائية والترسانة الميكروبية والترسانة التقليدية وأساطيل الطائرات والغواصات والحبابات وقادفات الصواريخ والباتريوت، وكل هذا الرعب الإسرائيلى بالإضافة إلى تأييد عسكرى أمريكي مفتوح وحساب دولاري أمريكي مفتوح بالمليارات .. وفي الجانب الآخر العربي نرى ليبيا والعراق مضروبا عليهما الحصار والمقاطعة والعقوبات

الاقتصادية ، ونرى الجنوب اللبنانى محتل والجولان السورى محتل ونرى باقى الدول مقيدة بالديون وفوائد القروض ومحاذير السلاح ، وضغط صندوق النقد الدولى والضغوط الدبلوماسية لتسهيل صفقة السلام الإسرائيلية ، وإنهاء المقاطعة والتطبيع وإعطاء إسرائيل كل مطالبها أولا ومقدما ثم التجمع في سوق شرق أوسطية بفكر إسرائيلي وتنظيم إسرائيلي .

وتقول إسرائيل إنها سوف تأتى لنا بشركات العالم وأسواق العالم وستكون وسيط خير في هذه السوق الشرق أوسطية ، والمعنى التجارى الحرفي لهذه الوساطة أن إسرائيل سوف تأخذ نسبة وحصة من كل عملية تجارية بيننا وبين العالم ، وأنها سوف تأخذ عمولة على كل شيء نشتريه من الإبرة إلى الجرار إلى البارجة .. وأنها سوف تفتح وتقفل أى حنفية تصدير أو استيراد على هواها .. وأننا جميعا سوف ندخل بصنعة لطافة إلى جيبها المثقوب وسوف نضيع ..

وإسرائيل هى التاجر الواعر والتجارة لعبتها واستنكاح الربون هوايتها طوال التاريخ .. فأين هو إذن ذلك الحضن الحنون الذى يروج له أصحابنا أصحاب فلسفة السمن والعسل وخد هات مع الحبيبة إسرائيل .. إلا إذا كان المعنى الذى فى بطن الشاعر هو: خد ياعربى على قفاك وهات كل اللى ف جيبك .. واشرب من كيعانك «سمهارى» .

والعربى بالفعل أخد على قفاه ودفع كل ما فى جيبه فى لعبة حرب الخليج .. ومعوَّذرا دفع فاتورة استعراض البوارج الذى قامت به أمريكا فى عملية « منظرة » قبضت ثمنها الفورى ( ثلاثة مليارات من السدولارات ) من دول الخليج لحمايتها من مشاغبات صدام ..

ويامرحبا بصدام ومشاغبات وربنا يخليه منفعة دائمة للكبار والماكرين الذين يعمل عندهم من الباطن .. لاستنزاف الثروة العربية كلما رغبت أمريكا في المزيد من المليارات .

وأمريكا ترفض أى حل سياسى لمشكلة العراق رغم قبول العراق لكل مهانات التفتيش .. وهم تحافظ على صدام وعلى الخلاف العربى والانقسام العربى لأنه مكسب .. وقد أبقت على صدام خادما وعميلا وخميرة نكد ، لأنه مطلوب ومفيد لها وللعزيزة إسرائيل .. وأكثر الزعامات العربية تمسك بها خيوط أمريكية ومصالح أمريكية .. فماهو هذا الترويج الفاجر للتطبيع العاجل والفورى مع إسرائيل الذي يزاوله أصحابنا .. وما حكاية خد .. وهات .. وحكاية السمن والعسل .

شيء من العدالة يا إخوة.

ولا يقولن أحدكم أنى أدعو لحرب، وأنى لا أرى حلا سوى الحرب ولا أرى امكانية لحل سلمى .. بل إنى استبعد الحرب حاليا من جميع الحلول .. ولا أرى حولى رجالا لهذه الحرب ولا أرى أدواتها ولا أرى وسائلها ولا أرى ظروفها المواتية .. إنما كل ما أريده أن تكون إسرائيل صادقة في دعواها للسلام وأن تبرهن عليه بالأفعال لا بالأقوال وأن تكف عن اغتصاب الأرض وتكف عن زرع المستوطنات وتبادر بحل المستوطنات الموجودة وترحل عن الجولان، وعن الجنوب اللبناني وتعيد الأراضي المحتلة لأصحابها كعربون لهذه الأخوة المزعومة.

ولا تظنن إسرائيل أنها باتفاق غزة وأريحا قد ردت شيئا ذا بال. فغزة حقل ألغام ومصيبة بالنسبة لإسرائيل، وما فعلته أنها تخلصت من هذه المصيبة التي كانت تكبدها سيالا من الدم وألقت بها على أكتاف عرفات.

وليس من العدالة أن تأخذ إسرائيل، ولا تعطى وأن تطالب بالدفع المقدم لبضاعة مـوّجلة لم تسلم إلى أصحابها بعد وأن تدخل ف خذ وهات مع أطراف تنهبهم بالفعل وتهددهم بالفعل .. وأن تتوسل بالضغط الأمريكي والإرهاب العسكري وبالضغائن التي زرعتها بين الإخوة العرب لتحصل على غنيمتها سهلة من دول ضعيفة فقدت أسنانها وفقدت هيبتها .

إن استغلال الظرف واضح في الصفقة .. والغدر بالقطيع العربي الدى ضلت خرافة وتفككت عصبته أكثر من واضح .. والانحياز الأمريكي الفاجر للمصلحة الإسرائيلية دون أدنى اعتبار لما ينال الجانب العربي من غبن هو أشد من واضح .. وهذا الظلم يفقأ عيوننا جميعا .. ولسنا بعد كل هذا محتاجين إلى من يقوم من بيننا ليدفعنا إلى أن نأخذ أعداءنا بالأحضان ويزين لنا مصائبنا ويسقينا السم على أنه عسل .

والذين يسألون: وهل هناك حل آخر سوى الاستسلام مادمنا القينا السلاح؟ أقول لهم: نحن نعيش على كوكب دوار ولا شيء فيه يدوم على حال .. لا يدوم في أرضنا ليل ولا يدوم نهار ولا يدوم سلطان لأحد .. وأين روسيا اليوم من روسيا الأمس .. إن الظروف في تحول وتبدل مستمر .. والذين في العلو هم غدا في الحضيض ، والذين في الحضيض لا نعلم غدا أين يكونون .

إن ما يبدو اليوم مستحيلا ربما أصبح ف الغد ممكنا.

وكل المطلوب أن نتذرع بالضبر ونعد عدتنا على مهل ونساوم فى كرامة ، ولا نعطى إلا بقدر ما نأخذ ولا نهرول ولا نرتمى على أعتاب نعلم أن فيها هلاكنا .

إن قنابل الإرهاب تنفجر حولنا والأيدى التي تصافحنا هي نفس الأيدى التي تذبحنا .. وفكتور استروفسكي ضابط الموساد الإسرائيلي الهارب في كندا يقول في كتابة: إن الموساد هي التي تمول الإرهاب في مصر وهي التي تنشر المخدرات وهي التي تضع الخطط لتخدريب السياحة وهي التي تعمل لزعزعة السلطة وقلب نظام الحكم وإغراق بلدنا في الفوضى .. وأن إسرئيل تبني سياستها الدائمة على أن مصر هي العدو الاستراتيجي الأول في المنطقة ، وأن الإسلام هو خصمها اللدود الذي لا جياة لها في كنفه .

وهذه شهادة واحد من أهلها .. إسرائيلي من داخل إسرائيل .

والله يقول منذ الأزل ومن قبل أن تولد الموساد ومن قبل أن تكون هناك إسرائيل:

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا» (٨٢ ـ المائدة ) .

وليس هذا بيانا صحفيا وإنما هو بيان إلهى .. فعلام يبنى سماسرة التفاؤل الساذج وأصحاب فلسفة السمن والعسل وخذ هات.. كلامهم ؟

إما أنهم بلهاء سذج ، وإما أنهم أصحاب أغراض « يستهبلون » .

فكيف يمكن أن يقوم سلام حقيقى بين قلوى غير متكافئة .. سلام بالإكراه .. سلام بالضغط الدبل وماسى الأمريكى .. سلام يستغل العجرز العربى والإرهاب النووى الإسرائيلى .. وكيف يمكن أن يتم إدماج كيان عبرى عدوانى في محيط شعبى إسلامي يرفضه .. إلا بكسر شوكة الإسلام وتدميره أولا وهو ما يحاولونه بتمويل عمليات

التخريب الموجودة تحت مسميات إسلامية .. وهو مكر لابدأن يفتضح ويفشل ف النهاية .

إن اللعبة هذه المرة أكبر من كل اللاعبين لأن شفيها شأنا وله كلمة. وأين هم وأين قوتهم وأين مكرهم من قوة الله ومكره ؟!.

هم يمكرون لطمس الحقائق والله يمكر لإظهارها . ``

وذلك هو مكر خير الماكرين الندى ليس كمثله شيء والذي لا يقوم أمامه شيء .

# الوجبات السريعة

مشكلة السلام العربي الإسرائيلي أن الأيدي تصافحت والوفود الرسمية التقت ، ولكن المصالح لم تلتق :

السلام صدرت به قرارات من فوق رؤوس الناس أصحاب الشأن ومن وراء ظهورهم.

وكانت إرادة دول كبرى ولم تكن إرادة شعوب أوالتوقيع تم بالضغط الدبلوماسى أوالمسيرة كانت استعراضا وتصفيقا على شاشات التليفزيون وتعثيلية متقنة .

ومازالت المسيرة تقبودها قلة منتفعة وتصفق لها قلة منتفعة وتسكت عنها أكثرية مقهورة .. والطبخة كانت مثل الوجبات الأمريكية السريعة المعدة بفن ومهارة .

وقطار السلام مازال يجرى بقوة الدفع الأولى وبالقصور الذاتى وبالدولار وبالمعونات وبالتهديد .. والبناء يعلو على غير أساس ويرتفع بالتصريحات والكلمات الطنانة والمانشتات مثل قلعة متعددة الأدوار من ورق اللعب .

وقد يستمر يجرى سنة أو سنين ولكنه سوف يترنح ويتهاوى عند أول ريح من رياح الحقيقة .

وهو مثل العصا التى كان يتوكأ عليها النبى سليمان بعد أن أدركه الموت وظل متوكئا عليها بينما كانت حشرات الأرضة تأكل فيها حتى خرعلى وجهه فجأة جثة هامدة.

ذلك الميت العظيم المهيب هو السلام الـذي يسنده العكاز الأمريكي والمكر الصهيوني والعجز العربي .

وهو قصير العمر مثل كل الذين يعيشون بقلب مرروع ورئات مزروعة .

إن الدبلوماسية الإسرائيلية الآن فى القمة ، والدبلوماسية العربية في الحضيض والمسرحية مستمرة بنجاح عظيم .

وانتظروا العلو الإسرائيلي في السنوات الخمس القادمة وهي المدة الكافية للإفاقة العربية في غرفة الإنعاش .. وبعد ذلك يبدأ العد التنازلي للنهاية .

وفي كتب الحكمة القديمة يقولون: إن استمرار الحال من المحال.

### الغيرب

وللمعجبين بالغرب أقول وأنا أيضا معجب .. معجب بالعلم هناك.. وأنا أقرأ وأتابع وأتعلم وأتتلمذ .. ولكن العلم ليس له وطن .. وأنا آخذه من كل مكان .. والعلم لا جنسية له ، وهو يلقى بمراسيه حيث يجد العقول التى تكد وتكدح وتجتهد .. كان في الماضي عندنا حينما كنا نعمل ونجتهد .. وهو الآن عندهم لأنهم يرصدون له أضخم الميزانيات ويبنون له أكبر المختبرات .

ولكن انظروا إلى فنونهم.

الأزياء عندهم تحولت إلى عسرى وإثارة .. والسرسم إلى عبث ولامعقول وفوضى أشكال وألوان .. والنحت إلى تكوينات من الحديد الخردة وكتل من الزلط .. والغناء إلى استعراض ورقص وهز وشقلبة وصراخ ومنوسيقى نحاسية تصك الآذان .. والسينما إلى جنس وعنف.. والرياضة إلى سباق للكأس ولو بالغش وجرى وراء الدولار بالمشوار.. خمسة ملايين دولار للفائز في حلبة الملاكمة وثلاثة ملايين للمهزوم .. الرياضة أصبحت جنون شهرة وسعاراً للمال ، ولم تعد هي الرياضة التي نعرفها .. والصحافة خرجت من الأنباء إلى التشهير، ومن الأعلام إلى الفضائح ، ومن نشر المعلومة الصحيحة إلى غسل مخ الشعوب .

والعلم عندهم حتى العلم فقد براءته حينما أنجب ذلك العملاق الذي اسمه التكنولوجيا فحولها إلى جبروت عسكرى وطائرات ونفاثات وقاذفات صواريخ ومدافع وقنابل للسيطرة المجنونة على الأرض والجو والبحر والناس

والسياسة عندهم أصبح رائدها السيادة والتسلط ومناصرة الأقوياء على الضعفاء وحماية الأغنياء على حساب الفقراء والدفاع عن حقوق« إنسان واحد» هو أنفسهم .. وهي صوت العدل في الظاهر وصوت المصلحة في الحقيقة ، وهي الآن صوت اللوبي الصهيوني الذي أفهمهم أن مصلحتهم في التحسالف على كل مسلمي الأرض لأن الإسلام هو طاعون المستقبل .

هذا هو الغرب الذي تعبدونه .. وليس كله عسلا كما ترون ، وإنما فيه السم وفيه العسل .. وفيه الأسود وفيه الأبيض .. فلا تبالغوا ف

تحمسكم ولا تبالغوا في إعجابكم .. فالغرب المعبود يحمل جرثومة فنائه .. وقد بدأ العد التنازلي لهذا الفناء .

فالغرب ثمرة نضرة حلوة بلغت غاية نضجها وبدأ يدب فيها العفن وهي في طريقها إلى السقوط .. مثل كل شيء وأي شيء .. والتقليد الأعمى لهذا الغرب والأخذ عنه في كل شيء لن يصنع منا إلا نسخة شائهة مقلدة فقدت أصالتها وذاتيتها ولم تعد شيئا ذا بال ...

إنما الأصبح من ذلك أن تتلاقح الحضارات وتأخذ كل منها ماينقصها من الأخرى دون أن تفقد شخصيتها ووجهها وملامحها.

والتقدم هو أن نفعل ما تفعله النحلة .. تنتقي الرحيق من كل الحقول وتجمع حبوب اللقاح من كل الأزهار .. ثم تصنع بعد ذلك عسلها الخاص الذي تميزت وعرفت به .. وكلما ظهرت زهرة جديدة ذات رحيق جديد أسرعت إليها لتأخذ منها لا لتصنع نفس الرحيق ، بل لتصنع عسلها المتميز وتضيف إليه عنصرا جيدا من عناصر الجودة .

التقدم عملية انتقائية وليس تقليدا .. وما أكثر ما في الغرب مما يستحق النبذ في سلة النفايات .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





الأمل .. الحلم .. البطولة .. الكرامة .. معان غابت عن حياتنا ، وعن صحفنا وكتبنا وأفلامنا وأغانينا .. وأصبح مدار الكلام وموضوع الفنون ومادة الأخبار وأعمدة التعليقات تتكلم كلها عن واقع يائس وغلاء طاحن وأطعمة فاسدة ، وذمم فاسدة ، وفن هابط ، ومستقبل مظلم .. وآخر المانشيتات التي تصدرت الجرائد كانت كلمات رابين تنمدم بالويل والثبور : لا انسحاب ولا تراجع إلى حدود ١٩٦٧ ، ولا كلام عن قدس عربية ، ولا إزالة للمستوطنات ، ولا تنازلات عن أرض يرتفع عليها علم إسرائيلي ، وأى تحرير لأرض محتلة بالعنف هو إرهاب سوف نرد عليه بإرهاب أشد منه .. وعلى إسرائيل أن تتوقع صراعا طويلا ، وأن تستعد لحرب شاملة .. وأى كلام عن تفتيش الترسانة النووية الإسرائيلية مرفوض من أساسه

ف هذا الظللام الحالك الذى يتفجر بالتهديدات والنذر ، لابد من ميلاد إنسان جديد .. لابد من ميلاد مصر أخرى .. ولابد من تفجر

روح جديدة غير هذه الروح الوادعة الخانعة الخاضعة التي استنامت للعدوان، واعتادت السلبية وارتضت التصالح مع الظلم.

شبابنا ف حاجة إلى مثل جديدة .. إلى بطولات .. إلى نبرة أخرى فيها تحد .. وفيها قوة .. وف الحديث: المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف .. لأن المؤمن القوى أقدر على نصر الحق من المؤمن الضعيف .. وأقدر على تجسيد البطش الرباني بالظالمين من الضعيف.

نُحن في حَاجة إلى فن مختلف وأغان مختلفة ، وسينما مختلفة ، وأدب مختلف.

نحن فى حاجة إلى سيد درويش جديد يجسد للشباب روح المقاومة وصوت الكرامة .. وإلى مسرح جديد يجسد البطولة .. وأدب جديد يجسد التحدى .. وسينما جديدة تجسد الرجولة .

إن الاجتماع العربى في الإسكندرية جعل رابين ينتفض ويهدد ويتوعد ، لأنه لم يكن يريد للكلمة العربية أن تجتمع ، ولم يكن يتوقع للرأى العربي أن يلتقى .

وفى تبجح شديد عاتبنا لأن هذا الاجتماع تم من وراء ظهره ، وكأنه أصبح وصياً أو ولى أمر لروضة أطفال .. وطالبت الصحف الإسرائيلية بإنزال العقاب بمصر ، وكأن مصر عصابة من قطاع الطرق!!

هذا الاستعلاء هو المشكلة الحقيقية في الموقف الإسرائيلي ، وهو يكشف عن التصور المستقبلي للوضع الوحيد الذي تقبله إسرائيل لاستمرار وجودها .. أن تكون الرأس ونحن القدم ، وأن تكون السيد ونحن الخدم .

الهيمنة الكاملة .. ولا أقل من الهيمنة الكاملة .. وهذا الصلف الإسرائيلي لن يكسره إلا صلف أشد منه .. أما اللطف الدبلوماسي والوداعة السياسية فلن تجدى شيئا ولن تصل إلى شيء .. حان الوقت لأن يثبت العرب وجودهم أكثر .. على الأقل هذا المثلث .. الذي اسميه مثلث الأمل .. مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية ..

والمملكة العربية السعودية هي الركن الشديد، وهي ظهرنا وهي كنز الطاقة الذي يحسب له العالم ألف حساب .. ومصر وسوريا هما فكا الكماشة اللذان يمسكان بإسرائيل .. ولم تلتق مصر وسوريا في أي يوم إلا على أحداث جسام .. وإلا على نصر مؤزر .

من مصر وسوريا خرجت الجيوش التى كسرت التتار والجحافل التى هزمت الصليبيين ، وأعادت الجيوش الأوروبية مخذولة مدحورة إلى بلادها .

إن صلاح الدين ليس معجزة .. إنه كردى عربى خرج من أرض عربية .. والسلطان قطز هو مملوك خرج من مصر الملوكية .وكلاهما حارب في أسوأ الظروف ،، وكتانت مصر في أسوأ أحوالها .. ولكنهما انتصرا لأن البطولة التقت مع الحق .. وإذا التقت البطولة مع الحق كان الله معهما لأن الله هو الحق .

وإذا كان رابين يفكر في حسرب شساملة .. وإذا كان يستعد لها ... فنحن أولى منه بهذا الاستعداد .

وإذا كان فى مشيئة الله أن نتجرع تلك الكأس فسوف نقبل عليها فى شوق ، لأن أمر الله عند المسلم على العين والرأس .. وجواب المسلم على دعوة ربه هي: لبيك ربى وسعديك .

والمسلم يطلب الموت ويدهب إليه .. أما بنو إسرائيل فالله يقول لهم:

«قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين .. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » أيديهم والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة »

وهؤلاء هم شعب رابين وجنوده .. وتهديد رابين هواء .

وإذا حاربت إسرائيل فسوف تخطو ف الهواء .. وهي تحتفظ بترسانتها النووية لأنها تريد أن تنتصر بدون حرب وبدون مواجهة .. تريد انتصارا جبانا خسيسا بتدمير خصومها من بعيد بالضغط على زرار .. وهوانتصار سوف يقلب عليهاالعالم ، وسوف يقلب عليها حلفاءها .. وسوف يرتد عليها الغبار الذرى فيدمرها .

وتهدید رابین هـ و مناسبة جاءت فى أوانها لنصحـ و و و نعرف أى أيد نصافح ..ولنرى القلوب التى سالمناها والنيات التى صادقناها على حقيقتها وسوادها .. وأقول ما قال ربنا :

#### « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » .

لم يطلب ربنا المستحيل، وإنما طلب منا الممكن والمستطاع .. لم يطلب ترسانات نووية ولا ترسانات ميكروبية .. ولا ترسانات كيميائية .. لم يطلب سوى رباط الخيل وسلاح الفرسان ( وسلاح الفرسان الآن اسمه سلاح المدرعات ) الدبابات والمدافع والصواريخ .. والصحواريخ الآن تستطيع أن تسقط الطائرات .. وهي مفتاح انتصارات المستقبل .

وجميعها أسلحة في إطار الامكان العربي .. وتبقى بعد ذلك البطولة والفداء .. ووعد الله بالنصر الذي سبق به القرآن الكريم منذ أكثر من

ألف وأربعمائة عام .. ولن يخلف الله وعده .. فليتمنوا الموت إن كانوا صادقين « ولن يتمنوم أبدابما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين».

والجريمة كانت جريمة أمريكا والغرب، الذي زرع هذا الظلم ف أرضنا وسانده ورعاه وأنفق عليه وسلحه .

أمريكا هى التى زرعت هذا التهديد على بابنا ، وأطلقت لـه العنان ليفسد ، ويفعل ما يحلو له ، وكأنه يرتع فى أرض خراب بـلا صاحب وبلا سكان .

ورابين يلوح بالحرب .. وبيننا وبينه أرض خلاء لا يـوجد فيها عسكـرى واحد ، ولا خفير يحمل بنـدقيـة .. هى سيناء أرض الكنـوز التى وضعنا فيها استثماراتنا السياحية بالمليارات ، وسـوف نمدها غدا بالماء من النيل ونحولها إلى جنة خضراء ليكتسحها هو بعد ذلك فى نزهة ساعة ونصحو لنجده على الضفة الشرقية للقنال!

وقد نزعنا سلاحها طواعية بحكم اتفاقية السلام .. وأين هو ذلك السلام الذي مرقه بتصريحاته ؟ .. إن أرض سيناء أمانة فى أعناقنا ، وهي مستقبلنا وميراث أولادنا ، ولا يصح أن تترك عارية من أى دفاع .. عارية حتى من أجهزة الاستشعار المبكر لأى عدوان ..تلك جريمة نرتكبها في حق أنفسنا .. وتركها على تلك الحال تفريط .. وبعدما جاهر رابين بالعدوان والاستعداد للحرب الشاملة ، سقط حقه في أى اعتراض .

إن الأصولية الإسلامية التى يشكو منها رابين ويدعى أن إسرائيل سوف تقى العالم من شرورها .. هذه الأصولية الإسلامية التى يطلق عليها رابين الإرهاب الدموى الإسلامى ، هى صناعة أمريكية وإسرائيلية تنفق عليها الموساد والـ CIA وتغدق عليها الأموال وتجند

لها العملاء .. واللواء حسن الألفى يقول بالحرف: إن صانع الإرهاب هوتنظيم عالمي يريد ضرب الإسلام وتشويهه .

وإذا كان وزير داخليتنا يقول: إن الأموال تتدفق من الخارج لتنفق على تلك العصابات الإرهابية ، فإنه لم يشأ أن يقول من أى دولة بالذات لأنه لا يريد أن يفتح الجروح .

ولكن مادام رابين قد هتك المواثيق ومزق العهود .. فأرجو من وزير داخليتنا أن يقول من الذين كانوا يعملون في الخفاء لضرب السياحة والقضاء على الاستثمار .. ولصلحة من كان ضرب السياحة والاستثمار وإغراق مصر في الفقير والعجز والانهيار الاقتصادي .. وأي فائدة سوف تجنيها الأصولية الإسلامية من تلك الكوارث .. إنما المستفيد هوواحد، وهو معروف وهو العدو الذي يلبس ثياب الصديق، ويتنكر في زي صائع السلام!!

وما أعجب ما نرى اليوم من صناع السلام ورسل السلام .. إن مجموعة دول الاتصال بين الصرب والبوسنة تدعى أنها رسل سلام.. وهي تقود البوسنيين بأيديها إلى المجنزة ، وتحظر عليهم السلاح وتمنع عنهم حقوقهم في الدفاع الشرعي عن أنفسهم ، وتسكت كل صوت يرتفع لإنقانهم .

وهؤلاء هم رسل السلام في هذا العصر ...

وهم دول كبرى .. روسيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا .. دول متحضرة تدعو لحقوق الإنسان وتحاسب كل العالم على تلك الحقوق إلا نفسها .. ونرى ونسمع من الوجوه الكالحة أمثال : لورد أوين وياسوشى أكاشى وسير مايكل روز .. الوانا من المنطق الملتوى وتبريرا للظلم وتزيينا للباطل يندى له الجبين .

ولو اعتدت علينا إسرائيل سيكون هؤلاء هم حكام الملعب ورجال العدالة الجالسون على منصة القضاء .. والمتحدثون بلسان الشرعية وحقوق الإنسان الذين سيبرون لها كل ما تفعل ولا نجاة لنا إلا ف أن نستعد ونتحد ونجتمع على كلمة واحدة .

ولم يطلب منا ربنا أن نتسلح بطائرات الشبح ولا بالرؤوس النووية .. وإنما طلب منا أن نستعد بالمكن والمستطاع ، وسوف يفعل هو الباقي .

ألم ينصر نبيه بالرعب ؟ أليس هو الذي آثار الروبعة التي فرقت شمل الأحراب وكفأت قدورهم ومرقت جمعهم وكفي المؤمنين شر القتال ؟

أليس هـ و القـادر المعز المذل الرافع الخافض القـابض البـاسط المنتقم الجبار المتكبر ؟

أليست تلك أسماؤه وأفعاله ؟ ألا نـؤمن به ؟!! .. فلماذا نخاف ؟ ألا نموت على فـراشنا بدون قتال .. ألا يضربنـا الشلل وتقعدنا الـرعشة وتقضى علينـا الذبحـة والجلطـة والسكتـة القلبية ونحن في ريعـان الشباب ؟!

أليس الموت كتابا على الكل بلا استثناء ؟! أليس الموت على الكرامة أفضل من الموت على الذل ؟

أم أننا غثاء السيل الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم .. ذلك الغثاء الذي سيهلكه حب الدنيا وكراهية الموت ؟

أرجو ألا نكون .. وأدعو ألا تكونوا .. فإن الخسران حينذاك سيكون خسران دنيا وآخرة .. وخزى الأبد ، أعاذنا الله وإياكم منه .

# وأنتم تشهدون المعجزة

وأنتم تشهدون اليوم نموذجا فريدا للشجاعة والصمود .. شعبا من مليون مواطن في الشاشان يقاتل دولة الاتحاد الروسى التي يتجاوز تعدادها ١٤٨ مليونا ويصمد .. وثلاثة ملايين في البوسنة يقاتلون جيوشا من الصرب والبلغار والروس ، ومن ورائهم حلف أوروبي يشد أزرهم ويمدهم بالسلاح ويمنع عن مسلمي البوسنة الماء والوقود والغذاء والسلاح .. يصمد الجيش البوسني ثلاث سنوات يقاتل في خنادق الجليد!!

هؤلاء ياسادة هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم : إنهم يظهرون في آخر الزمان ويكون أجر الواحد منهم بأجر خمسين من صحابته الأولين .. ولما قال له صحابته : أجر خمسين منا يارسول الله ؟.. قال : نعم .. لأنهم لايجدون على الخير أعوانا أما أنتم فتجدون العون كلما طلبتموه .

إنها نماذج البطولة حية ناطقة على صفحات الأخبار .. والقوة الأسطورية للمقاتل المسلم أصبحت حقيقة يراها الكل على شاشات التليفزيون كل يوم .. وما اعتدى أحد على أرض إسلامية إلا رأيناه يدفع الثمن غاليا .

وأرجو أن تراجع إسرائيل نفسها مرتين قبل أن تمضى في عدوانها الغبى .. وأن تنظر في البصر البشرى المذى تخوض فيه ضد التيار وتتصور أنها يمكن أن تخيفه بأسلحتها المذرية .. وقد انهارت روسيا الكبرى من قبلها وهي تحمل على ظهرها ما يكفى لتدمير العالم بقنابلها المذرية عبية مرات .. والقاء قنبلة ذرية في فنجان الشرق الأوسط سوف ينشرق الكل في غبار ذرى وأولهم إسرائيل ذاتها ..

ولاأرى أن إسرائيل تحتفظ برؤوسها النووية للاستعمال وإنما للتهويش والارهاب.

وإسرائيل جاءت بالإرهاب .. واغتصبت الأرض بالإرهاب .. ومازالت تعيش بالإرهاب .. ولا يقبل التطبيع مع إسرائيل بين العرب إلا قلة انتهازية تتصدور أنها ستضاعف ثرواتها بهذا التطبيع .. وهي تحلم .. فليس وراء إسرائيل إلا الخراب .









أهل الكهف الذين لبثوا نياما ف كهفهم ثلاثمائة سنة قالوا حينما تيقظوا من رقدتهم للسائل الذى سأل: كم لبثتم .. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم .. والذى أماته الله مائة عام ثم بعثه قال نفس الجواب: يوما أو بعض يوم .

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة» (٥٥ ـ الروم )

هكذا يحكى القرآن عن المجرمين وما قدروه للزمن الذي عاشوه فى الدنيا والذي لبثوه فى رقدة القبر .. إنه كان مجرد ساعة .

ويقول الله لرسوله عن الكافرين ناصحا له ومطمئنا:

« ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار .. بلاغ .. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » ( ٣٥ ـ الأحقاف ) .. إنها أيضا كانت بطولها وعرضها مجرد ساعة.

ثم يقول وهو أصدق القائلين بشكل عام ومجمل عن خلقه حين يبعثون : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم » ( ٥٥ ـ يونس )

والأمر في البداية يبدو محيرا ، فالذي لبث ثلاثمائة سنة يقول إنها بعض يوم والذي لبث مائة سنة يقول نفس الشيء .. كأنه لا فرق بين المائة والثلاثمائة .. والمجرم الذي عاش ثمانين عاما ثم مات يقول لحظة البعث إنها كانت ساعة والمجرم الذي عاش أربعين عاما فقط يقول لحظة بعثه ، ويقسم أنها كانت ساعة .. وقد استوى الذي مات شابا والذي مات شيخا فالأربعون كالثمانين .. استوت في الوعي بأنها لا تزيد على ساعة .. وكذلك الثلاثمائة عام بالمائة عام .

ويقول الله ــ وهو أصدق القائلين ــ إن هذا هـو الحال العام لكل البشريــة لحظـة بعثهـــا .. إن آلاف السنين التي مضت وانقضت في عصور تلـو عصور وتعــاقبت بين خلافــات وحروب أو أوقــات سلم ورخاء يتعارفــون فيها بينهم كلها كانت مجرد ساعــة .. أو هكذا بدت في وعيهم الجديد .

وتنجلى الحيرة حين نعلم أن الوعى الجديد في الآخرة هو شعور مختلف ووعى مختلف بالامتداد والأبدية .. بينما كانت الدنيا في حياتهم الأولى مجرد زمن ومجرد ثوان تترى لا تأبيد فيها .وأى مقدار زمنى بالنسبة للأبدية هو كم مهمل .. كما نقول في الحساب : إن أى رقم بالنسبة للانهاية هو صفر أو أقرب ما يكون إلى الصفر .. تستوى في ذلك العشرة والعشرون والألف والمليون كلها مقادير تافهة ومهملة بالنسبة إلى اللانهاية .. فيقول شعورنا عنها : إنها كانت مجرد ساعة تقليلا لشأنها ويصادق الله على كلامنا ، فيقول هى كذلك وكأنما يقول لنا الله معاتبا :

أما كان يجب أن تصبروا على تلك الساعة بحلوها ومرها وتتعاشروا بالمعروف بدلا من أن يقتل بعضكم بعضا على ثوان تافهة من السعادة وترتكبوا كل تلك المظالم وتحملوا كل تلك الأوزار على زمن مخادع لا يساوى شيئا في عمر الأبدية التي ستغدو الآن عذابا مؤبدا وبؤسا مقيما لا انقضاء له .

إنها النسبية القاتلة حينما تصبح قدرا، والملايين حينما تصبح صفرا، والعنر حينما ينقلب ذلا، والكبر حينما يغبو صفارا، والغنى حينما يصبر فقرا .. وإلى الأبد .. والآن يا سادة .. وقد علمتم أن الدنيا كلها كانت مجرد ساعة، فهالا أدركتم ماذا تبقى في حياتكم من دقائق في تلك الساعة ؟ وهالا عجلتم لتدارك أخطائكم وإصالاح شأنكم في الثواني الباقية من أعماركم (وما تبقى لا يزيد عن ثوان في الحساب الحقيقي) ومن حسن الحظ إننا مازلنا جميعا أحياء نسعى ونروح ونغدو في تلك الأيام والشهور والسنين التي هي أشبه بالوهم .. وإننا يمكن أن نتدارك الأمر ونفيق من الغفلة.

وما نقوله للفرد منا .. نقوله للأمم .. نقوله لإسرائيل \_ كمثال \_ التى تريد أن تعلو وتهيمن وتحكم بالمكر والظلم والقوة الأمريكية والقنابل الذرية .. لمدة ثلاث دقائق ، أو بالحقيقة ثلاث ثوان .. نعم هى ثلاث ثوان في المقدار الباقى من الساعة ، ومن عمر التاريخ الممتد في الوهم والخيال والذي يبدو في أعيننا كأنه دهر.

ومن حسن الحظ أن الكارثة لم تبدأ بعد وإنه يمكن تدارك الأمر بطرح الغرور وخلع رداء الكبر والاستعلاء والسعى إلى السلام بنية صادقة.

أقول هذا الكلام وأنا أعلم أنى أتمنى على الله الأماني .. وأن قضاء

الله قد سبق ، وقلم المشيئة قد كتب بشأن إسرائيل ما لا رجعة فيه ، وإنها ستعلو وتفسد وتظلم ، وأن الدمار نازل بها لا محالة وسوء الخاتمة لاحق بها لا مفر .

والله يقـــول لهم: « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها».

وهو يعلم سبحانه أنهم سوف يسيئون .. ويقول : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » .

أ إشارة إلى ما سوف يفعله المسلمون بدخولهم المسجد وبتدميرهم كل ما رفع اليهود من بناء وكل ماعمروا من هياكل.

ولأن الإسلام وقرآنه يقول هذا ويتنبأ لهم بهذا الشوم. تحرك إسرائيل العالم وتؤلب على الإسلام، وعلى المسلمين وتخطط من وراء الستار في كل ما يجرى لإثارة الدنيا على الإسلام وأهله.

وآخر ما حدث في هذا المسلسل كانت مؤامرة الموساد لنسف مقر الأمم المتحدة في نيويورك التى كشفت التحقيقات تورط جماعات الضغط الصهيوني فيها ثم حاوت الحكومة الأمريكية التعمية على تلك التحقيقات .. وكان الأمل إلصاق التهمة بأى جهة إسلامية كالعادة .

ومن قبل ذلك كان اشتراك الموساد فى مؤامرة تفجير كنيسة سيدة النجاة فى لبنان لنفس الهدف .. لاتهام الأيدى الإسلامية .. ولإثارة الحرب الأهلية من جديد بين المسلمين والمسيحيين فى لبنان .

والمسلسل مستمر لتشويه وتلطيخ أهله بكل خسيس ودنىء من التهم، ولم يبق من الساعة إلا بضع ثوان تريدها إسرائيل لنفسها علوا واستكبارا في الأرض وتطلب هذا العلو بأي ثمن.

ولن يجدى نصحى شيئا ولن يغير من قدر الله شيئا ، ولن يمحو حرفا مما كتب الله لهم .. وأتذكر كلمات نوح لقومه من الكفار:

« ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم » ( ٣٤ ـ هود ) .

وقوله لهم في مكان آخر يائسا من إصلاحهم:

« يسا قسوم أرأيت إن كنت على بينة من ربى وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون » .

ذلك لأنه لا إكراه في سنة الله على شيء ولو كان على الخير، وأن التخيير هو الأساس في كل عمل لأنه أساس التكليف والثواب والعقاب.

« من شاء فيلؤمن ومن شاء فليكفر » .

وقد خير الله الجمادات فعرض عليها الأمانة وأن تكون حرة مسئولة ف حركتها أو مسيرة بالقانون الإلهي:

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » .

ففضلت أن تكون مسيرة بقدر الله .

والإنسان وهو القمة في المخلوقات أقبل على حمل تلك الأمانة في رعونة وجهالة ، وأصبح مخيرا فيما يفعل من خير وشر .. والداخلون إلى الجحيم سوف يدخلونها بأرجلهم وبعنادهم ورفضهم .. وقد لعنت التوراة اليهود لصلفهم وعنادهم ورقابهم المتصلبة ، وقال فيهم الإنجيل ما هو أكثر .

وهانصن أولاء قد رأينا المسلمين يتنازلون ويوقعون ويبدأون

بالسلام.. وأول من ذهب إلى الكنيست كان أنور السادات المسلم .. هو الذي مديده بالسلام وهو منتصر وغالب .

ورأينا الطرف الإسرائيلى يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وسمعنا رابين يقول: أصافح بيد واليد الأخرى على الزناد .. وسمعناهم يترنمون بأناشيد السلام، ويرجمون الجنوب اللبناني بالصواريخ ويحتلون المزيد من الأراضي ويبنون المزيد من المستوطنات في نفس الوقت، ورأيناهم يطاردون العراق وكوريا الشمالية وإيران وباكستان بالاتهام بصناعة القنبلة الذرية .. وينكرون عليهم أي بحث في إنتاج هذا السلاح، بينما هم يملكون مائتي رأس نووى جاهزة للاطلاق .. ولا يتحرك العالم للإنكار عليهم أو تفتيشهم أو مطالبتهم بحظر تلك الأسلحة المدمرة.

العالم كله يساندهم ف ظلمهم ويبرر لهم كل ما يفعلون بينما يضغط علينا للمزيد من التنازلات.

وإسرائيل تريد التطبيع فوريا وكاملا دون أن تتنازل عن شبر من الأرض ، بل على العكس تحتىل كل يوم المزيد من الأرض ، وتبنى المزيد من المستوطنات ، وتغير بطائراتها على أراضى الغير التى لاتملكها وتدكها بالقنابل وتقتل وتحرق الأرض والزرع على مشهد من العالم ، وتطالب بالتطبيع وهى شاهرة سلاحها النووى فى وجه العرب .. وما هو بتطبيع بل تركيع .

إنها التاجر الجشع الذى يريد أن يقبض الثمن ولا يقدم فى مقابله شيئا، وهى الطاغية الذى يباشر القتل والطغيان ويرفض أن يحاسب على جرائمه .. وهى تنسى أن ملكها ودولتها لم يتبق منها إلا دقائق وربما ثوان فى الساعة الإلهية التى منحها الله للدنيا .. وعقرب الثوانى يدق ثانية بثانية ويقترب من الصفر.

ولكنها هي والعالم في سكرة.

وهى تظن أن أمامها الدهر كله لتعلو وتحكم وتسود وماهو إلا الوهم ومازال كلام الله الذى قاله لموسى فى طور سيناء يرن فى أذن الأحدة:

## « إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » ِ.

وما زال عقرب الدقائق يجرى منذ ذلك التاريخي وعقرب الثواني يسرع إلى غايته وقد أوشك العد على النهاية .

# أمام قبر الرسسول

وقفت أمام قبر الرسول الكريم منكس الرأس حياء وقد هربت منى الكلمات.

كلى حياء منك يا رسول الله ..

أحسنت التبليغ عن ربك وما أحسنا .. وأحسنت النصح لأمتك ومانصحنا .. وحملت كتابك بقوة وما حملنا .. وانتصرت للحق وما انتصرنا .. واكتفى بعضنا بلحيته وقال هي سنتك .. وقصر البعض جلبابه وقال هو أمرك .. واستسهلوا السهل وخانوا الأهل ، واكتفوا من الدين بقشرته ، ومن الجهاد بسيرته .. وقعدوا وقعدنا معهم .. وركب أكتافنا الدون والسوقة ورعاع الناس وشذاذ الأفاق وسفحوا دماءنا واستباحوا أرضنا وشتتوا شملنا .

يا شقيع العالمين وجاه الضعفاء والمنكسرين ، اشفع لنا عند ربك لعله يتوب علينا ويرضى ، فقد وعدنا ووعده الحق أننا سندخل المسجد كما دخلناه أول مرة ، وسندمر كل ما رفعت إسرائيل من بناء ، وكل ماشيدت من هياكل .. فلا توبة لنا إلا بتوبته ، ولا رضا إلا

برضاه .. ولا مدخل إلى شفاعته إلا من بابك ، ولا قربي إلا من رحابك .

ادع لنا ألا يطول علينا الليل وألا يدركنا الويل.

والسلام عليك يا محمد وصلوات الله عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا.

والسلام على الكترام البررة ؛ سادة البشر وأثمة الدنيا .. أبى بكر وعمر وعثمان وعلى .. والنجوم الزواهر من صحابتك الذين عاشوا تحت ظلال السيوف ، وادع لنا نحن جندك في مصر الذين قلت عنا : إننا خير أجناد الأرض ، وأننا في رباط إلى أن تقوم الساعة .. أن نكون عند حسن ظنك .. وأن نكون مصداقا لنبوءتك وآية لرسالتك .

والسلام عليك إلى يوم يقوم الأشهاد .

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





قرأت ما طلعت به القمة الإسلامية ـ واحد وخمسين دولة عظيمة الشأن ـ قرارات تندد وتشجب وترفض وتستنكر ما يجرى على أرض البوسنة وتدعو لرفع حظر السلاح عن الجيش البوسنى المسلم وتدعو لتمكين الشعب من الدفاع عن نفسه ، وتدعو الأسرة الإسلامية للتبرع .. وهذا حسن وعظيم .. ولكنى أريد أكثر .. فأنا أيضا وأنا الفرد القليل الحيلة أندد وأشجب واستنكر وأرفض وأدعو ، وهناك من يفعل أكثر فيتبرع .. فماذا فعلت الدول الواحد والخمسون العظيمة المشأن أكثر من هذا ،وهي العظيمة الموارد والامكانيات ،

وإذا كانت الحكومات لا تملك هامش حركة تناور به أكثر من الكلام والتبرع .. فإن لدى الشعوب هامشا للحركة بلا حدود ترد به على هذا الظلم والجور .

ونحن شعوب تملك نصف كنوز الطاقة على الأرض وتمثل ألف

مليون مستهلك وألف مليون قوة شرائية لها وزنها الخطير .. وتملك أسواقا يسيل لها لعاب الغرب الظالم المتواطىء الذى ربط نفسه بالعجلة الصهيونية ومخططاتها .. وتملك معابر التجارة بين ثلاث قارات ، وتملك مهد الأديان السماوية ومشارق الحضارات .

والمسلمون الذين يقتلون غدرا في الشاشان والبوسنة وكشمير والهند وسيريلانكا وإذربيجان والضفة وغزة ولبنان ينتظرون مناعملا لا كلاما، ولا أقل من دعم مالي فوري يساند أهل البوسنة على صقيع الأيام القادمة ويشتري لهم السلاح الذي يدفعون به الموت.

وقد استقر فى ذهن الحكومات الإسلامية أن الغرب وحده هو الذى يملك العصا الغليظة بينما هى لا تملك إلا الدعاء .. والحق أنها تملك عصا أغلظ .. هى حاجات هذا الغرب ومصالحه وشرايينه الحيوية .

وبقى على الشعوب أن تكمل ما بدأته الحكومات .. وهى تستطيع أن تعزم وتجمع أمرها على ألا تشترى فتلة من تلك الدول التى تتامر عليها مثل إنجلترا وفرنسا وروسيا ، وأن تشترى لوازمها من أسواق بديلة ومنتجات بديلة أفضل مثل اليابان والصين وكوريا .

اجعلوا من آسيا القبلة الاقتصادية التى تتوجهون إليها في جميع مشترواتكم من السيارات إلى الأجهزة الالكترونية إلى الكاميرات إلى الصواريخ إلى الرادارات .. وسوف تجدون فيها الأفضل والأرخص دائما .. وساعتها سوف يتحول الأسد الغربي الهصور إلى حمل وديع يتحبب إليكم .

إن لغة الاقتصاد هي اللغة التي يتكلم بها العالم .. فلنتكلم بها ولنتعلم أصولها وأجروميتها ومفرداتها .

لنفعل شيئا يا سادة ولنفطن إلى مواطن قوتنا ولندرك أننا لسنا مجرد ماض انتهى وغبر .. وإننا لسنا كما قال نزار قبانى : ذلك الديناصور القديم الذى مات .

لقد زرعوا فينا إسرائيل وجلبوا لها أشتاتا من كل يهود الأرض ومكنوا لها بالمال والسلاح والمكر والسياسة وأقنعونا أن هذا الترقيع الجغراف تطبيع وأنه السلام المأمول، وأنه عودة بالمنطقة إلى طبيعتها. ولكن الدم الذي يسيل في القدس والضفة وغزة وجنوب لبنان. وترسانة الصواريخ والقنابل النووية في قلب وطننا العربي تقول: إن ما حدث غير طبيعي.

وقتال الفلسطيني للفلسطيني واللبناني اللبناني ف حرب أهلية ستة عشر عاما والأجنحة الإسلامية التى التحم بعضها ببعض في صدام دموى في كل مكان .. والمستقبل الذي تحول إلى ألغام وأسلاك شائكة .. يقول: إن ما حدث كان فتنة وأننا نعيش في سعير الفتن وليس في جنة السلام الموعود ، وإننا ننام على تربص لا على أمان واطمئنان .

الواقع الذى يتفجر بالغل وطلقات الرصاص والاغتيالات يقول: إننا أبعد ما نكون عن السلام .. وأن السلام أغنية للاستهلاك المحلى وقنبلة دخان للتمويه .

ولا مانع من أن نحلم ونتمنى ونوقع مع الذين وقعوا على هذه الأحلام الوردية بمستقبل حافل بالرخاء وبالسمن وبالعسل كما يكتب البعض .. فالسلام حلم عزيز عند كل الشعوب وسيظل حلما عزيزا .. ولكن الواقع يقول غير هذا .. وهوأبعد ما يكون عن هذا الحلم.. والرقعة الإسرائيلية التي زرعت في جسمنا العربي زرعت

بالجراحة ، وسوف ترفض مع الوقت لأنها ليست من جسمنا .

والصهيونية بنفوذها الجهنمى تُسخّر السياسة الأمريكية والسياسة الأوروبية للمضى في هذه الجراحة تحت مخدر السلام، وهي تزيد من جرعة مخدر السلام مرحلة بعد مرحلة وصولا إلى الهدف عند محطة إسرائيل الكبرى .. وهي إن تتنازل عن هذا الهدف.

وخريطة إسرائيل الكبرى معلقة في قلب كل إسرائيلي قبل أن تكون في الكنيست .. والترسانة النووية جاهزة للاطلاق .. وكل ما يحدث في العالم أصداء لهذا التخطيط الدءوب المتغلغل البعيد المدى منذ ألف عام .

والسؤال يعود فيطرح نفسه.

هل نحن فعلا ذلك الديناصور القديم الذي مات كما زعم شاعر العصر.

لا أظن ..

بل أعلم يقينا أن ذلك الديناصور سوف يبعث .. لسبب بسيط .. أننا لن نستطيع أن نكذب على أنفسنا طول الوقت .. ولن يستطيع العالم أن يلعب دور الخادم المسخر للهدف الصهيوني إلى الأبد .. ولا يمكن لتلك المهزلة أن تستمر .

بل إن العالم نفسه هو الذي سوف يساند هذا الديناصور القديم ليهب على قدميه وينهى المهزلة .. لأن المكيدة التي طال كتمانها سوف تتكشف وسوف يتعرى المتآمرون كلهم في ضوء النهار .. وسوف يحدرك العالم كله أنه سيكون ضحية تلك المؤامرة وليس للمسلمين وحدهم .

www.com., spire or somewhateholder. . 1936

وساعتها سوف يتغير كل شيء.

ولكن .. إلى أن تحين ساعتها .: يجب أن يكسون لنا عمل .. ولنا صوت ولنا رأى .. هو في أدناه إماطة اللثام عن تلك الخدعة أولا بأول وكشف ما يبيت لنا يوما بيوم وإزاحة عنكبوت التمويه عن وجه الأقوال والأحداث وتحرى الحق في جميع مظانة .

وعلى الشعوب أن تمتنع تطوعا منها دون انتظار قرار من أحد عن أن تروج لسلعة تعلم أنها لدولة معادية أو تشترى منها.

وعلى الحكومات العربية التى لا تستطيع أن تساند بالسلاح أن تساند بالمال وتساند بالمواقف .. وليعلم الجميع أن الكرباج الذى ينزل على وجه البوسنة ينزل على وجه البوسنة ينزل على وجها جميعا .. وإن الوصمة تلحق بكل مسلم متخاذل .. فنحن كلنا في سلة واحدة .. وقد وضعونا جميعا بإزاء الحائط .







## كتب إلى الأخ المسيحي الفاضل الدكتور / ق. س. أيقول:

مقالك في الأهرام بعنوان: « الحضارة الأمريكية » قيم ودرة في جبين أية جريدة .. وتفرقتك الحقة بين المسيحية في الشرق والمسيحية في الغرب تفرقة صائبة .

وكمثال: بابا روما الذى قال بتبرئة اليهود من دم المسيح أخطأ، لأن اليهود قالوا للوالى الرومانى بعد القبض على المسيح: «دمه علينا وعلى أولادنا ».. وهذا هو الثابت في صريح الإنجيل. واليهود هم الذين قالوا :إن المسيح يحيى الموتى ويخرج الشياطين، وأنه يفعل ذلك بالسحر، وأنه رئيس الشياطين .. فلعنهم المسيح قائلا: «أيتها الحيات أولاد الأفاعى كيف تفلتون من دينونة جهنم .. أنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء .. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين .. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع

الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ولم تريدوا .. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا » .

وفعلا حاصر القائد الرومانى تيطس سنة ٧٠ ميـلادية أورشليم ومات سكانها من الجوع وكانوا يقتلون بعضهم بعضا بعد أن أتوا على كل شيء يؤكل أو لا يؤكل.

لقدتم بذلك قول السيد المسيح: «يحيط بك أعداؤك ويحاصرونك من كل جهة ويكون ضيق لم يكن مثله، وقد أخذا الرومان من بقى حيا أسرى إلى روما وخربت أورشليم.

ونحن القبط نختلف اختلافا جذريا عن مسيحيى الغرب فى أوروبا وأمريكا فى كل شيء جنسا وثقافة ولغة وعادات .. إلخ .. حتى فهمنا للدين يختلف عن فهمهم للدين المسيحى ، ونحن فى الشرق لا نعرف التعصب الذي يعرفه الغرب .

ف المسلمون في مصر أصروا على أخذ الأسرى الأقباط من المغول الدين أعطوا الأسرى المسلمين لمصر وأبقوا معهم الأقباط ، فرفض المصريون المسلمون إلا أن يأخذوا معهم الأقباط قائلين « هؤلاء القبط في ذمتنا » . وحارب القبط مع مواطنيهم المصريين المسلمين ، حاربوا الصليبيين الذين منعوا القبط من زيارة بيت المقدس لهذا السبب .

والمصرى المسلم أكثر أخوه للقبطى من أى مسيحى أوروبى .

وبطرك الأقباط في أوائل القرن ١٩ رفض حماية روسيا القيصرية التي أرسلت سفيرها لمصر ليخبر بطرك القبط برغبة القيصر في حماية الأقباط ، فرفض البطرك القبطى قائلا: « نحن في حماية إلىه لايموت».. وقد ذهب محمد على باشا حاكم مصر إلى بطريركية الأقباط في شارع الدرب الواسع المتفرع من شارع كلوت بك وشكر

البطرك على وطنيته. هـؤلاء هم الأقباط الـذين قال فيهم الرسول الكريم عليه الصلة والسلام: «أوصيكم بقبط مصر خيرا فإن لكم فيهم رحما وذمة » وسلاما وحفظك الله في رعاية الله فلا تخاف شرا ولتعش سالما.

# دكتور / ق. س. أ

والأخ المسيحى يعبر عن روح مصرية أصيلة وعن حقيقة تاريخية شابتة فى بلدنا عجزت قوى الاستعمار عن اختراقها .. ومكائد المستعمرين في هذا الباب أكثر من أن تحصى .

وقد فعلوها فى لبنان فقلبوا المسيحى على المسلم وأثاروا الطوائف بعضها على بعض وأشعلوا حربا أهلية أحرقت لبنان وأكلت خيرها ودامت ستة عشر عاما، ولم تستطع رغم ذلك أن تغير الخريطة الدينية على الأرض وبقيت لبنان إسلامية مسيحية رغم الفتن والمؤامرات .. وأخيرا وفي محاولة يائسة قاموا بتفجير كنيسة سيدة النجاة وقتلوا العشرات من المصلين ثم افتضح الأمر واتضح أن الأسلحة كانت إسرائيلية والتمويل والتخطيط من الموساد والأيدى من عصابة سمير جعجع .. وهو الآن رهن الاعتقال في بيروت .

ولم يقف تامرهم على المسيحى والمسلم .. بل حاولوا تحريض المسلم على المسلم فى أفغانستان .. وبعد انتصار المجاهدين المسلمين على السوفيت فوجئنا بالمال والسلاح يتدفق على الكتائب المتنافسة وعادت تشتعل من جديد هذه المرة بين المسلمين الأخوة وأذاعت السلمين الأخوة وأذاعت المال المال على يد حكمتيار وحده تجاوز المليار دولار من المخابرات الأمريكية ..

وما كادت النيران تهدأ في كابول وتنجح بعض الوساطات في

المصالحة حتى برز إلى الساحة فريق جديد يدخل الحرب اسمه «الطالبان» وهويتألف من طلبة الشريعة .. وفوجئنا بهذا الفريق العجيب يملك مائتى دبابة وثلاثة عشر طائرة مقاتلة وترسانة قنابل وصواريخ .. كيف ؟؟!!.. ومن أين لطلبة الشريعة المفلسين الفقراء بهذه المليارات .. ومن الذي يدفع .. كتبوا وقالوا وأذاعوا إن السلاح من باكستان والأموال من المخابرات الأمريكية .

وماذا تريد المضابرات الأمريكية .. إن الهدف واضح .. ألا ينجح المسلمون في إقامة أى دولة أو أى نظام في أفغانستان .. وأن تظل أفغانستان مثالا حيا باقيا للفشل الإسلامي ولعجز الحكم الإسلامي عن إحراز أى نجاح على أرض الواقع .. وفي سبيل ذلك يدفعون الليارات ويسفحون الدماء بلا حساب .

وفعلوها في الصومال التي خرجت مثخنة بالجراح من استعمار متعدد بلجيكي فرنسي إنجليزي، قلبوا فيه الطوائف بعضها على بعض وسلحوها وخرجوا منها بعد أن أوكلوا مهمة الإفساد إلى عملاء بلا عدد، وتقاسم السوفييت والأمريكان ميراث الصومال واشتروا حاكمها الفاسد سياد برى، ولم يتركها سياد برى إلا وهي على الأرض خرابا يبابا وحينما تقدم بوش بحملة الإنقاد التي اسماها «إعادة الأمل» لم يكن يفكر في إنقاذها بل في إنقاذ الشركات الأمريكية والاستثمارات الأمريكية البترولية وتحقيق أحلام السيطرة على بوابة البحر الأحمر ودول القرن الإفريقي لتكون مفاتيحها في أيدى إسرائيل في أي مواجهة في المستقبل.

وفعلوها في البوسنة وكشمير وبورما والفيلبين ونيجيريا وأذربيجان والشيشان.

والنظام العالمي الجديد الذي ركبته القوى الصهيونية وقادته إلى كل مصيبة ما زال يفجر الفوضى والتناحر والفتن في كل مكان.

« كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين » . ( ٦٤ ـ المائدة ) .

وإذا قلنا هذاالكلام قالوا إننا أعداءللسامية .. ولكننا ساميون مثاهم وأبناء عم من سللة إسراهيم .. ولو فعلها مسلمون من أهلنا لعاديناهم ، وقد وقفنا ضد الإرهاب الذي اتخذ اللحية الإسلامية قناعا وأعلنا عليه الحرب .

ولسنا أعداء للدين اليهودى كدين ولا لليهود كيهود .. ونحن ننحنى احتراما وتبجيلا لعباقرة اليهود الدين نفعوا الإنسانية بعلومهم وفنونهم .. وليس بنا تعصب وليس فى الإسلام تعصب .. وقد انفرد الإسلام بالسماحة واللين وسعة الصدر أكثر من أى دين .. ولكنا ضد الصهيونية كفكر عنصرى عدوانى مفسد يريد الهيمنة على العالم بأى سبيل .

إن أخطر ما في الصهيونية الآن أنها ركبت النظام الأمريكي واتخذت من الذراع الأمريكية القوية سيلاحا باطشا لتحقيق أغراضها وراحت تضرب المسلمين في كل مكان بحجة أن الإسلام هو العدو الباقي للحضارة بعد انهيار الشيوعية .. وهي أكذوبة سانجة يخفون بها حقيقتهم .. فهم وهم وحدهم هم أعداء الحضارة والمعول الي سوف يهدمها .. فالحضارة دين وعلم وأخلاقيات وهم الذين يهدمون الأخلاقيات والأديان بماديتهم وانتهازيتهم .. ولكن العالم الغربي يصدقهم ويسير وراءهم مسلوب العقل والإرادة ، تقوده أبواق الصهيونية الكاذبة ودعاياتها الملفقة ، والنخبة الماسونية التي تحيط

بكل حاكم إحاطة السوار بالمعصم وتغطى على عينيه فلا يرى إلا ما يرونه .. والشعوب الأوروبية تضمر المقت والكراهية لهذه القلة الصهيونية الباغية ، ولكنها لا تملك حيلة أمام الضغوط الأمريكية وأمام أخطبوط الماسونية الذي أحاط بأذرعه كل النخب الحاكمة والفتن تتراكم وتتفاقم ولا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه .

وكل ما يقال عن السلام الـ Peace Process أكاذيب وبالونات دخان للتعمية وتصريحات للتخدير والتغييب .. ولا يمكن أن يستمر الخداع والتدليس إلى ما لا نهاية .. ولابد أن تنكشف النيات وتفتضح الضمائر وتتصادم المصالح .. وحينذاك تكون المواجهة .. وساعتها لن نكون وحدنا .. لأن هناك الملايين غيرنا الذين يعانون من هذا الاستبداد في شعوب أخرى ودول أخرى نزل عليها سوط الظلم والاستغلال . والظلم يمكن أن تزينه الكلمات المزوقة الخادعة لمدى شهر أو سنة أو جيل ولكن لا يمكن لتلك الأكاذيب أن تخدع الدنيا إلى الأبد .

وموعدنا مع ظهور الحق قريب.

والليل الطويل المسالم سوف يأتى بعده غد مشتعل .

### الكل يتساءل

والكل يتساءل الآن.

اليست فضيحة لأمريكا أن تطارد كوريا الشمالية ف آخر الدنيا وتهددها بالمقاطعة السياسية وبالعقوبات الاقتصادية إذا لم تفتح مفاعلاتها النووية للتفتيش، وإذا لم تكف عن تطوير برنامجها النووى .. ثم تطارد باكستان وتوقع عليها العقوبات بسبب برنامجها

النووى .. وتحكم بالموت على الشعب العراقى بسبب مظنة برنامج نووى لا وجود لها .. وتهدد إيران بسبب مفاعل نووى لم يتم تركيبه ولم توضع فيه طوبة .. ثم تظهر بوچه آخر تماما ، فتبارك الترسانة النووية التى بنتها إسرائيل وتويدها وتوازرها وتقف معها في وجه استنكار عربى من شعوب عربية عارية عزلاء من أى رد على هذاالتهديد النووى بما يتضمنه من دمار شامل .

وبعد هذا تطالبنا بالسلام والتطبيع .. وماذا يكون هذا التطبيع أمام تلك القوة النووية الغاشمة ؟! .

أهو تطبيع أم تركيع ؟!!

أهو سلام أم استسلام ؟!!

وكيف تغتفر لنفسها هذا التحيز المفضوح المكشوف المعلن أمام الجميع.

وكيف يغفر لها العالم المتحضر المتقدم الذى يتشدق بحقوق الإنسان هذا الظلم البين .. !! وهذا الكيل بمكيالين .. وهذا الضغط على الضعفاء من أجل غرور الأقوياء .

وكيف يُطلب من رئيس دولة .. أى دولة .. أن توافق وتوقع وتبصم على ظلم مواطنيها وتعرضهم للفناء ؟!!

ألا يوجد في السياسة الغربية شيء اسمه : حمرة الخجل .. ؟!!

ألا يعلمون أنهم بفعلهم هذا يكرسون الظلم ويفجرون الحروب من حيث يزعمون أنهم يعملون من أجل السلام .. وأنهم يناقضون أنفسهم في كل فعل وفي كل عمل وفي كل عبارة ينطقونها .

ثم بعد ذلك تطالبنا إسرائيل وتطالب كل العرب بإنهاء المقاطعة وفتح الأسواق معها.

من هو ذلك العربى الذى سوف يفتح سوقه بدون تحفظات أمام دولية تحاصره بجهنم من القنابل الذرية وترفع عصا التهديد على نظامه طول الوقت ، وكيف يشترك بأمواله واستثماراته مع غول يخطط لالتهامه ؟!

مجرد تساؤل من مواطن يريد أن يفهم .

### والجبروت

والنظام الأمريكى جاوز كل الحدود، فبدأ ينزلق شيئا فشيئا إلى ظلم جهير وجبروت معلن ضد شعوب إسلامية ودول عربية على تهم ظنية وشكوك وهمية إرضاء لإسرائيل وللتنظيمات اليهودية وتطييبا لخاطر اللوبى الصهيوني.

وأمام المؤتمر اليهودى العالمى أعلن كلينتون قبرارا أمسريكيا بالحظر الاقتصادى على إيران بتهمة أنها (تسعى) لامتلاك قوة نووية .. وسوف يحرم هذا القبرار إيران من ٤ مليارات دولار مبيعات بترولية لأمريكا ، كما سيلزم كل الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع إيران .. كما تعهد كلينتون بالضغط على الدول الصديقة لأمريكا لعمل حظر مماثل .. كل هذا العقاب الغليظ تقرره أمريكا على الملايين من الإيرانيين .. بسبب ظن .

وقد استحق كلينتون بذلك نيشانا من المؤتمر اليهودي.

ومن قبل ذلك أعلن كلينتون الحظر الاقتصادى على العراق بتهمة أنها (تسعى) لامتلك أسلحة كيماوية .. رغم عدم العثور على أى

دليل أو بينة تؤيد تلك التهمة .. وقد أدى هذا الحظر على مبيعات البترول العراقى إلى انصدار قيمة الدينار العراقى، فأصبح الدولار الواحد يساوى ألفا ومائتى دينار، وتدنت حالة الشعب العراقى إلى جوع وفقر مدقع وأمراض وأوبئة تقتل الأطفال بالألوف.

وعلى مظنة تهمة وهمية ألصقتها أمريكا بالحكومة الليبية فى قضية للوكربى أعلنت أمريكا حظرا على الطيران الليبى وقادت كل الأمم المتحدة إلى إيقاف النقل الجوى من وإلى ليبيا وحاصرت شعب ليبيا البرىء وألزمته البيوت لا يجد وسيلة ينتقل بها إلى أى بلد سوى ظهور الحمير والبغال والنوق وعربات التاكسى بالنفر .. وهى لاتكتفى بهذا بل تخطط لحصار البترول الليبى مستقبلا .

كل هذا الجبروت على شكوك وتهم ظنية وأوهام لم يقم عليها دليل.

ألا تسرى أنها ذهبت بعيدا ف تجبرها وأنها أسرفت في مجاملة إسرائيل على حساب شعوب مظلومة قليلة الحيلة.

الم يهمس « انفجار أوكلاهوما » في أذن كلينتون بشيء ؟! ألم يكشف له عن غليان الاحتجاج والرفض لهذه السياسات في داخل أمريكا ذاتها ، ومن طوائف واسعة داخل الشعب الأمريكي نفسه تستنكر هذا الخضوع المزري لجماعات الضغط اليهودي .

وتصــادر إسرائيل أراضى الفلسطينيين فى القــدس وتنهب ممتلكاتهم وتطرد المواطنين العرب من بيوتهم وأراضيهم رغم دعاوى السلام .. وترفض التوقيع على معاهدة نووية أسوة بكل دول العالم . وترفض التفتيش على ترساناتها الذرية والكيمائية والبيولوجية وتسد آذانها عن حقيقة ثلاثمائة قنلبة نووية جاهزة للاطلاق فى مخابئها فى صحراء النقب مع مئات الصواريخ الموجهة إلى جيرانها العرب ..

وترفض الجلاء عن الجولان والضفة ، وترفض تطبيق مقررات مدريد.. ويهدد رابين باحتمال حرب قريبة بسبب عناد عربى لا يقبل الهيمنة الإسرائيلية .

وكل هذا الصلف والجبروت والعنجهية الفارغة تمر من تحت أنف أمريكا فلا يتحرك كلينتون ليخفف من تلك الغطرسة .

ألا يشعر القائمون بالحكم فى أمريكا أنهم جاوزوا المعقول ، وأنهم ذهبوا بعيدا فى استفزاز المشاعر المعتدلة من شعوب العالم .. وأنهم أصبحوا يستفزون المشاعر الأمريكية ذاتها والعقول المنصفة فى داخل أمريكا وفى داخل البيت الأبيض .

إن الاحصاءات تقول: إن وراء انفجار أوكلاه وما تدبير .. وإن ميليشيات ميتشيجان المتهمة بتدبير الحادث يبلغ تعدادها المسجل ثلاثون ألفا .. ومن وراء هذه الثلاثين ألفا هناك أضعاف هذا العدد أصواتا رافضة لا تتكلم ولم تدخل في الاحصاء المسجل بعد .

وسوف ينمو الرفض بزيادة الاستفزاز وبزيادة النفوذ الصهيونى على صناع القرار .. ولن يصل كلينتون إلى البيت الأبيض فى الانتخاب القادم رغم وعود أحبابه اليهود .. وحينما يستنفد أغراضه ويستهلك دعائيا سوف يلقون به وراءهم . كما فعلوا بأمثاله .

والأيدى التى قتلت كنيدى لن تتورع عن تكرار المحاولة إذا فاجأهم الحليف بما لا يرضيهم .. وقد فعلوها مع حليفهم الناشر ماكسويل حينما عرف عنهم أكثر مما يجب فألقوا به في البحر مخمورا.

وقد استطاعوا فيما مضى أن يغطوا على أيديهم الآثمة بمهارة .. وسوف يفعلونها مرة أخرى .

والقوى الصهيونية فى أمريكا مافيا مسلحة تمارس القتل والخطف والتهديد فى أستاذية واحتراف أتقنته عبر ألف سنة من التدريب والتنظيم.

ولكن لكل شيء آخر.

وقد اقتربنا من الآخر.

وقد أمهلهم الله ومد لهم فى الحبل حتى ينكشف وا أكثر وأكثر ، وحتى تتصاعد روائحهم المستفزة أكثر وأكثر ثم يأخذهم فلا يفلتهم .

يقول ربنا:

« إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا » . وإنا لمنتظرون .

#### لا .. للصـــمت

ولا أحب لهذا الانتظار أن يكون صامتا.

ولا أحب أن يتفرج العرب على ما يجرى على إخوانهم فى ليبيا وفى العراق وفى إيران وفى القدس دون أن يرتفع لهم صوت أو تند عنهم حركة ، وكأنهم يتفرجون على حدث يجرى فى المريخ .. وإذا كانوا قد فقدوا الوحدة وفقدوا إحساس الأسرة .. فإنهم والحمد شه لم يفقدوا النطق بعد .

وليعلم النين في الانتظار أن دورهم قادم .. وإن الذراع الطويلة التي امتدت لتلطم العراق ثم انثنت تغترف من الثروات والأرصدة العربية ، ثم امتدت لتلطم ليبيا ، ثم استدارت لتحاصر إيران ، ثم انقضت لتنهب أراضي القدس والضفة والخليل ، ثم مضت تكدس

الأسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية في إسرائيل وتحظرها في ذات الوقت على جميع العرب وعلى أي جنس مسلم.

هذه اليد الباغية تريد أن تضع الكل فى قبضتها .

ولو سكت أحرار اليوم على ما يجرى فسيكونون عبيد الغد .

انصروا إخوانكم ولو بالكلمة .. تنصروا أنفسكم ، إن التاريخ يكتب الآن .. فلا تدعوه يكون وثيقة لاستعبادكم .

وإذا كانت أمريكا اليوم عملاقة ، فروسيا كانت بالأمس عملاقا أكبر.. والأيام دول .



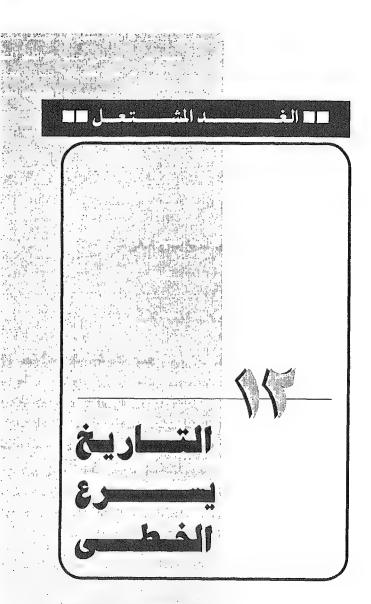



حلف الأطلنطى .. « الناتو » .. هو أكبر تجمع عسكرى وأكبر ترسانة سلاح على الكرة الأرضية .. يتحرك بهيلمانه ليصدر تصريحا على لسان سكرتيره « ويلى كلايس » .. تصريحا هو أقرب إلى التهديد ودق الأجراس .. بأن الأصولية الإسلامية أصبحت تمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الشيوعي الذي واجهه الحلف خلال الحرب الباردة .. وهويعرض خدماته على خمس دول إسلامية : مصر والمغرب وتونس وموريتنيا ومعها إسرائيل التي يتصور أنها هدف لهذا الخطر ، ويقترح السيد ويلى كلايس عقد لقاءات لتبادل المعلومات وتحديد المطلوب لمواجهة هذا التهديد الخطير .

وتقول الأخبار: إن هذا التحرك كان بإيعاز ومسعى من أسبانيا وفرنسا.

هل تستحق بضعة جرائم فردية هي في مجموعها أقل مما يحدث

ف عاصمة أمريكية .. أن يتحرك حلف الأطلنطى بهيلمانه ، ويحدث كل هذه الجلجلة والصلصلة .

وننتقل إلى أمريكا لنرى أن التحقيقات مع الشيخ عمر عبد الرحمن أسفرت عن اعتراف مفصل كامل شامل لسكرتير الشيخ ومترجمه السودانى الجنسية بأن تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك تم بتخطيط وتدبير من الشيخ عمر عبدالرحمن ورجاله.

ونعلم من الأخبار أن تليفونات الشيخ ورجاله كانت مراقبة من المباحث الفدرالية مند ثلاث سنوات .. ومعنى ذلك أن نيات الشيخ وكذلك تخطيطه كان معلوما للمباحث أولا بأول .. وأكثر من هذا كان دخول الشيخ إلى أمريكا بتسهيلات أمريكية .. وبكارت أخضر لايحصل عليه إلا أهل الحظوة .

والسؤال المحير والمذهل.

إذا كانوا على علم بكل شيء قبل أن يحدث .. فلماذا تركوه يحدث ؟!

أم أنهم مكروا بالشيخ واستدرجوه وتركوه يتورط ليعرفوا أكثر وأكثر بهدف القبض عليه وعلى عصابته المشبوهة متلبسة بجريمتها تمهيدا لوضع الأصولية الإسلامية برمتها في برواز إجرامي معلن ومفضوح أمام أعين العالم.

ومن هذا البرواز المثير الذي قفز إلى الصفحات الأولى للجرائد والمجلات والاذاعات ، والذي أصبح يتكرر كلما انطلقت رصاصة في الظلام أو انفجرت عربة ملغومة .. جاء الشحن المستمر لمشاعر الاستفزاز والكراهية والرفض العالمي لكل ما هو إسلامي .. لتجيء بعد ذلك حركة حلف الأطلنطي كتتويج طبيعي ونجدة متوقعة

ومطلوبة لإنقاذ العالم من تهديد أخطر من التهديد الشيوعى .. وكارثة أخطر من الطاعون الدملي اسمها الأصولية الإسلامية!!

ولذر الرماد في العيون يقول سكرتير الشيخ عمر عبد الرحمن في اعترافه: إنه نادم على ما فعل .. وإن الإسلام برىء مما حدث .. وهي عبارة اعتذار ربما وضعتها المباحث الفدرالية على لسانه .. فنحن نسمع نفس الكلام يقوله سكرتير حلف الأطلنطي « ويلى كلايس » .. إن الإسلام ليس هدفنا وهو ليس هدفا لتحرك دول حلف الأطلنطي ، وإنما الأصولية والأصوليين هي الموضوع .

ولكن الإسلام يا سادة هوالهدف .. وهو الذي تتجه إليه كل فوهات المدافع .

وقد سمعنا الزعيم والحكيم الإسرائيلي شيمون بيرين يدعو المسلمين إلى التخلى عن الكعبة كقبلة للصلاة والاكتفاء بصيام يوم عاشوراء كبديل عن صيام رمضان واختيار بيت المقدس قبلة مشتركة للأديان الثلاثة ، وذلك من أجل القضاء على الفرقة والتنابذ والاختلاف بين الأديان ، ومن أجل سلام ينعم به الجميع .

إنه الإسلام إذن المطلوب هدم شعائره وتبديل قبلته .. وليست الأصولية ، ولا الأصوليين .. الإسلام ذاته هو المراد اصطياده بطع الإرهاب .

وأين العشرات أوالمئات الذين راحوا ضحية الإرهاب الإسلامي على حد تعبيرهم من الثلاثمائة ألف قتيل والتلاثة ملايين مطرود ومشرد بفعل العدوان الصربي المجرم في البوسنة الذي تجاوز حدود العدوان إلى الاغتصاب وحرق الأطفال والأسرى أحياء على مسمع ومرأى من

العالم، دون أن تتحرك جيوش حلف الأطلطنى لتفعل شيئا حاسما لوقف تلك البشاعات.

ومازال نزيف الدم في البوسنة المسلمة مستمرا، ومن بعد ذلك في الشيشان المسلمة .. والعالم يتفرج .. ثم لا ينفعل إلا للجرائم الفردية التي ترتكبها قلة من الأصوليين .. إن العدوان ليس هو الموضوع إذن.. فالألوف يقتلون ولا أحد يهتم .. ولكن الصيد السمين الذي سوف تصطاده سنارة الإرهاب الأصولي هو الهدف .. الإسلام نفسه هو المطلوب الاتيان به في السلاسل والقيود .

إن التاريخ يعيد نفسه .

والزمان قد استدار إلى حيث كان أيام البعثة المحمدية .. حينما راح يهود الجزيرة يؤلبون الأحزاب ليجتمع عسكرهم فى حملة واحدة تنقض على المسلمين لتقضى على الإسلام فى مهده .

وهاهم يهود اليوم يفعلون نفس الشيء يؤلبون العالم كله في حملة دعائية منظمة لإدانة الإسلام واتهامه تحت مسمى الأصولية .. ثم يحركون دول حلف الأطلنطي ثم حلف الأطلنطي نفسه ليصدر تصريحا هو أقرب للتهديد لكل ما هو أصولي إسلامي .

والتخطيط والتحضير مستمر.

والنشاط وراء كواليس السياسة على أشده .

واليوم تشد أزر اليهود أكبر وأقوى دولة فى العالم وأكبر ترسانة عسكرية هى أمريكا وتساندها أوروبا والأمم المتحدة والرأى العالم العالمي.

ولهذا تتعجل إسرائيل الوصول إلى أهدافها النهائية لأن الفرصة قد

واتتها كما لم تواتها فى أى عصر .. والظروف تهيأت كما لم تتهيأ فى أى زمان .. والمسلمون فى أضعف أحوالهم ، والعرب لا تجتمع لهم كلمة.

ولن تدوم هذه الحال طويلا .. ولا أمان لما يمكن أن يأتى به الغد من مستجدات .. ولهذا هى تتعجل قطف الثمرة .. وتحدفع جميع الأطراف وتسخن الأوضاع لمواجهة يتصدر لها الأطلاطى والعسكرية الأوربية والعملقة السياسية الأمريكية لتحسم الأمور لصالحها في جولة نهائية واحدة .. وهى تخفى أغراضها في تلك اللفافة الحريرية الخادعة المخدرة التى اسمها السلام الد Peace Process .. وكذلك يصنع حلفاؤها الأذكياء ، وهم يتعاملون بحذر وحرص ودبلوماسية ماكرة ، كلما اقتربوا من موضوع الإسلام . وينسى الجميع أن التاريخ ليس صناعة محلية ينفرد بها أصحابها .. وإنما صناعة شفيها تدبير وش فيها شأن ، وأن ما يجرى كونيا يجرى على مراد خالق الكون وليس على مراد رابين وكلينتون .

وأن الله لم يأخذ أجازة ليترك للطبيعة التصريف .. ولم يستخلف آدم على الأرض ويترك نسله يفسدون فى الأرض بلا ضابط .. وإنما هو حاضر طول الوقت .. بصير سميع عليم بكل ما يجرى .. لا تأخذه سنة ولا نوم .. وهو المخرج للدراما كلها من وراء كواليس الوجود .

« والله مخرج ما كنتم تكتمون » ( ٧٢ ـ البقرة ) .

فهو يخرج المكتوم ف الضمائر والباطن في السرائر بالاستدراج والابتلاء والإمهال ومد حبال الأمل.

«أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم ف الخيرات بل لا يشعرون » ( ٥٥ - المؤمنون ) .

«إنما نملي لهم ليزدادوا إثما » ( ۱۷۸ - آل عمران ) .

« فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث اليعلمون » ( ٤٤ ـ القلم ) .

وما من مجرمين عتوا في إجرامهم وأسرفوا في طغيانهم إلا وهم مستدرجون إلى حتوفهم دون أن يعلموا .. وقد مكر الله بهم من حيث تصوروا أنهم هم الماكرون الحاذقون الذين يستدرجون خصومهم .

وقال الله عن نفسه إنه خير الماكرين .. لأنه يمكر ليظهر الحقيقة ، بينما نمكر نحن لنخفيها .. فمكره هو الخير ، وإمهاله للمجرمين حتى يقعوا في شر أعمالهم هو العدل .

إن إيقاع الحوادث يتسارع وإسرائيل وحلفاؤها يسرعون الخطى ف تدبيرهم ليحقق وا غايتهم قبل أن يتغير المسرح السياسى ، ويظهر على خشبته ممثلون جدد لا ضمان لمواقفهم .

والكل يعلم أن مسرح التاريخ دوار ، وأن الديكور يتغير من لحظة إلى لحظة ، والوجوه تتغير ، والظروف تتغير ، والملابسات تتغير ، والمكن يصبح مستحيلا بين عشية وضحاها .

ولهذا يتعجل الكل لاهتبال الفرصة بينما نحن نغط ف نومنا العميق ونتعثر في خلافاتنا البيرنطية .

إنها ليست السنوات العشر القادمة .. بل الخمس القادمة .

وإسرائيل ولاشك تريد أن تحتفل بعام ١٩٩٧ لمرور مائة سنة على أول مؤتمر صهيونى وتريد أن تسجل نصرا يستحق مشوار المائة عام.

ونحن نتفرج .. عقولنا مكبلة وأيدينا مكتوفة .

ترى هل يأتى عام ١٩٩٧ ونحن مازلنا نتفرج.

إن بيننا وبين هذا التاريخ سبعمائة يوم .. سبعمائة طلعة شمس .

وكل من في السماوات والأرض يسأل خالقه ومولاه.

هكذا يحكى القرآن:

« يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن » ( ٢٩ \_ الرحمن ) .

كل يـوم هـو فى شأن من شئـون خلقـه يـرفع ويخفض ويقبض ويبسط ويعطى ويمنع ويعـز ويـذل .. فـاسـألـوا ربكم أن يبـدل من شأنكم .. وتقربوا إليـه بالعمل وأعدوا كل ما فى استطاعتكم وجاهدوا فى رضـاه .. وغيروا ما بـأنفسكم ليغير ما بكم .. واستغفروه .. فإنـه يقول لنبيه وحبيبه:

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ( ٣٣ ـ الأنفال ) .

وحسبنا الله هو ولينا وناصرنا.









إذا كان هناك عدو لدود للسلام مع العرب، ولا يقبله ولا يطيقه فهو إسرائيل ذاتها، ولكن مشكلتها أنها لا تريد أن تحاربنا وحدها، وإنما تريد أن تحاربنا ووراءها العالم كله .. يمدها ويؤيدها ويمولها ويحارب معها، لتضعنا في موقف اليأس فتكسب المعركة دون أن شخلها!!

وخطتها اليوم والأمس ومنذ سنين .. أن تحشد الكراهية للعرب وللإسلام ، وأن تشترى الأقلام وتستأجر العقول ، وتسخر كل صحيفة وكل خبر وكل فيلم وكل كتاب ، لتشويه الإسلام وطمس صورته في وجدان العالم وضميره .. فالإسلام \_ في رأيها \_ هو عدوالحضارة وهو البربرية وهوالهمجية وهو القتل والذبح .. ولا راحة للعالم وللإسلام راية مرفوعة واسم مذكور .

إنها وأجهزة مخابراتها ورجال موسادها هم صانعو الإرهاب ومستأجروه ومروجوه .. ووزير داخليتنا يقول بالحرف الواحد : إن

الإرهاب يديره تنظيم عالمى تتدفق منه الأموال والمعلومات والمؤامرات بلا حدود. وقد رأينا وقرأنا أن أموال الإرهاب تتدفق من بنوك أمريكية .. وأن أسماء مثل: أيمن الظواهرى والاسلامبولى والرمر وعمر عبدالرحمن هى أسماء حسابات وأرقام دفاتر فى أرصدة دولارية وفى بنوك أمريكية.

وبعد أن انكشفت تلك الصفحة رأينا الـرئيس الأمريكي يوافق على تجميد تلك الأرصدة وعدم السحب منها.

ومن أين لأمثال الظواهرى والاسلامبولى والزمر بهذا السيل المنهمر من ملايين الدولارات ؟ ومن أين لحكمتيار الألف مليون دولار التى حارب بها السوفيت والتى يحارب به الآن أخوته في السلاح .. وهو يخوض حربا منذ ثلاث سنوات بالدبابات والطائرات ؟!

إنها أموال المخابرات الأمريكية التى تمول نزيف الدم الإسلامى بين الأخوة فى أفغانستان .

وليس بين أموال المخابرات الأمريكية وأموال الموساد حساب .. والأهداف واحدة .. وكل منهما يستعمل الآخر لحساب .. ومن مصلحة الاثنين أن تظل الحرب بين الأطراف الإسلامية مشتعلة إلى مالا نهاية ، إلى أن تخمد جذوة الإسلام إلى الأبد .

وضرب الإسلام وأهله أصبح الآن مصلحة عامة ، وعلاجا مطلوبا لكل المشاكل والأرض تنوء بالكوارث .. الزلازل والسيول والحرائق والأعاصير تضرب الأقطار الأربعة للمعمورة .. ويقولون في أمريكا إنها الطبيعة Nature .. ولماذا تغضب الطبيعة وعلى من ؟ .. إنها طبيعة عمياء بلا عقل وبلا قلب .. وهي مجرد تطور أعمى للسديم الأول أنتج ضمن ما أنتج الامبراطورية الأمريكية

وطفلها المدلل إسرائيل لتكون رأس التنين الكوني ؟!!

لماذا لا يخطر ببالهم .. أنها نذر من خالق الطبيعة الذى طبع الطبيعة وذلل الأرض واستخلف عليها الإنسان ليعمرها ، فمشى فيها إفسادا وتخريبا .. إن الله يذكر الأقوياء بأنه أقوى منهم ، وأنه يمكن أن يصنع ف ثانية ما يصنعونه في قرون .. إن هذا يبدو الأقرب إلى العقل والأقرب إلى المنطق من حكاية غضب الطبيعة والكيمياء والمغناطيسية .

وهو عين ما قال به الأنبياء وما ذكرته الكتب السماوية .

ولكن قبضة إسرائيل بعد أن أصبحت قبضة ذرية ومخالبها بعد أن أصبحت أسلحة مكروبية ، وأنفاسها بعد أن غدت سموما كيميائية .. لا تسمع تلك الندر .. ولا تفهمها ولا تقبل بأقل من السيطرة والهيمنة والسيادة .. ومن ورائها العالم كله يساندها ويناصرها على البغى والظلم .

وهكذا تستدرج للإفساد والعلو الكبير الذى تنبأ به القرآن الكريم.. فما مكرت بنا كما تظن ، ولكن الله هو الذى مكر بها .. فقد بذرت حقدا فلابد أن تحصد هلاكا .. وما كان الله ليظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

وإسرائيل ترفع راية السلام كلاما وشفاهة ، ولكنها تمزقها فعلا ، وهى تمنع أى دولة إسلامية من إنتاج أى سلاح ذرى .. ثم تنفرد هى وحدها به .. وهى تعد بالجلاء عن الأرض ثم تحتلها وتستوطنها وتبنى عليها الحصون والمتاريس .. وهى تعلن القدس عاصمة أبدية لها ، وهى لا تملكها .. وهى تعلن الإرهاب وهى صانعته .. فأى أمان ينتظر منها .. وأى وعد يحترم لها ؟!

وكيف يطلب منا أن نوقع على وثيقة حظر أسلحة الدمار الشامل ثم تعفى إسرائيل من هذا التوقيع اكتفاء بأنها تعد وتتعهد ؟!

تعد بماذا وتتعهد بماذا ؟؟!!.. وما الضمان وأمريكا التي تضمنها هي حليفها وتوأمها ؟

ومنذ متى وعدت ولم تخلف؟

وكيف تواتى الجرأة أى رئيس دولة ليوقع على دمار شعبه وموت أهله في حرب ذرية تحت أي ضغط .. وتحت أي وعد ؟

والوعد كاذب .. والضغط الأمريكي لا يساوى في قوة الله شيئا .

إن المأزق هو مأزق العملقة الأمريكية ، وليس مأزق الرئاسة المصرية .. فالرئاسة المصرية لا تستطيع أن تساوم على أمن بلدها وحياة أهلها .

وإسرائيل لا تريد سلاما وهي في نفس الوقت تخشى الحرب، وتتجنب المواجهة ، وهي ترى المسلمين في البوسنة وفي الشيشان يواجهون آلات الحرب الجبارة ، ويقاتلون حتى الموت .. وما ترى من مقاتلي الشيشان الراكعين الساجدين على الثلج لاشك ترتعد له فرائصها .. وهي لهذا تريد أن تنتصر بوسائل أخرى غير المواجهة .. بإثارة الفتن وشق الصفوف وصناعة الأزمات وضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب ، وتحريض العالم وقلب الحكومات ، وهي الأساليب التي تمرست عليها وأتقنتها .. ولموسادها في ذلك باع طويل .. وفي كتاب فيكتور ستروفسكي ضابط الموساد المنشق حكايات مفصلة عن الشباك الدموية العنكبوتية لهذا التنظيم الإجرامي وأسراره .

إن إسرائيل لن تأتينا من الأمام ، ولكنها سوف تأتينا من الخلف

من الباب الأمريكي، ومن الباب الأوروبي، ومن باب البورصة والسوق، ومن باب الرغيف والاقتصاد، ومن دهاليز الإرهاب والتضريب والاستنزاف الاقتصادي، ومن الأقمار الفضائية التي تمطر علينا الجنس والعبث، ومن أبواب الخونة والعملاء، ومن أي باب خلفي لا يعرضها لمواجهة.

وقد اختارت حرب النفس الطويل مع خصومها من ألوف السنين منذ أيام السبى البابلي وبختنصر.

ولكن انكشاف هذا الدور وافتضاح هذا المسلسل وامتلاكها لقدرات ذرية وسند أمريكي وتأييد أوروبي وضعف الجانب العربي وتفككه من جانب آخر، قد يغريها بالمخاطرة .. وهي لن تقدم على تلك المخاطرة إلا إذا اطمأنت أن الإسلام مقيد اليدين والرجلين ومعتقل ومتهم وملطخ بالأوحال .. وهو ما يحدث اليوم .. ورغم كل هذا فمازال ذلك المسلم الضعيف المظلوم المضروب المهان، يثير رعبها ف البوسنة وفي الشيشان .. ومازال ذلك اللهب القديم يضيء من تحت الرماد ويثير الفزع في قلبها .. إن الإسلام موجود ومازال ينبض بعنف وحياة من داخل الهياكل المتداعية والنظم الهزيلة والأبدان الشاحبة وطوابير الجوع والمرض والفقر ..

إنه قوة كامنة موقوتة لن يقف أمامها شيء .. وقد أشعل الظلم العالمي والتآمر الأمريكي الإسرائيلي فتيلها .. وبدأت الشرارة تجرى هذا الفتيل .

ولن ينهض الإسلام من خلال الإرهاب ولن يعبر عن نفسه من خلال تلك الجماعات الإرهابية المأجورة، ولا من خلال تلك الأيدى العميلة، ولا تلك النفوس المريضة التي باعت نفسها بالدولار

للصهاينة .. فهؤلاء « سقط متاع » افتضحوا وعرفوا بأسمائهم ودفاترهم البنكية وأرصدتهم الأمريكية .. وإنما سوف ينهض من خلال حكام شرفاء يفتدون أوطانهم .

grand from the state in a make the properties of the state of the stat

والإسلام وعى واستنارة وموقف وليس تامرا ف الخفاء ولا رصاصة عشوائية في الظلام ولا إرهابا ولا ترويعا.

ولا أعرف متى ولا كيف سوف تنقلب المائدة على جلسائها من الموساد ودهاقنة التخابر الأوروبى والأمريكى .. فاش وحده هو المقدم والمؤخر، وهو الذى يؤقت المواقيت، وتلك أسماؤه الحسنى التى نعرفه بها .. ولكنى أعلم علم اليقين أن ما بناه الصهاينة سوف ينهدم على رؤوسهم .. وأن العلو الذى نراه هو علو إلى زوال وهو ارتفاع إلى خسف وهزيمة لا قيام بعدها أبدا .

وفي الختام .. لن يصبح إلا الصحيح .

# النغمة المطلوبة

وإلى أن يـؤون الأوان ويأتى الميقات أرجـو وأتمنى أن نخـرج من حالة الاسترخاء العام التى نعيش فيها والتى يعيش فيها شبابنا بدون مبرر مفهوم .. فالفـن ف بلدنا فى واد والواقع فى واد آخـر .. والثقافة فى عالم، والحقيقة التى نعيشها فى عالم آخر تماما .

الكلمة والخبر والقصيدة والمسرحية والفيلم والكتاب والأغنية تعبر عن زمن آخر غير زماننا، ومشاعر أخرى غير مشاعرنا، ومصر أخرى غير التي نعيش فيها .. وشباب آخر غير الشباب المطلوب .. إنها ترسم صورة لكباريه وملهى ليلى مفتوح ليل ونهار يتواصل فيه الزمر والطبل بمناسبة وبدون مناسبة!

أفراح ألف ليلة بدون زفاف معلوم.

حتى معرض الكتاب وهو واجهة جادة لنشاط ثقاف جاد كان سامرا للطبل والزمر .. وكان الزائر والمتجول يبحث فيه عن أى شىء إلا الكتاب .

إن التليفزيون والراديو والسينما والصحيفة والكتاب والنشرات الإخبارية والتصريحات التي نسمعها من المسئولين، هي التي تصنع المناخ العام للناس.

وأتطلع إلى كل مسئول في هذه القنوات المؤثرة وادعوه وأرجوه أن يسعى إلى نقلة جدية ، وأن يصعد بالمشاهد والمستمع والقارىء إلى عتبة التوتر المطلوب في هذا الزمان العصيب.

وأنا مع النغمة المتفائلة والبسمة المرحة .. ولكن دون استرخاء وإغراق في الهزل والله و إلى درجة تحول المناخ العام إلى حالة «مياصة» عامة لا نخوة فيها ولا جدية في شيء.

## الاقتصاد

فى الاحصائيات الأخيرة أن سنغافورة تأتى فى ترتيب الغنى والثراء تاسعة دولة فى العالم .. بينما إنجلترا ـ التى كانت تستعمرها ـ تأتى فى الدرجة التاسعة عشرة!!

ومعنى ذلك أن هناك عضلات جديدة فى العالم اسمها الاقتصاد وهى عضلات أقوى وأهم من القنابل الذرية والبوارج والأساطيل.

ولم تعد القوة الذرية امتيازا بقدر ما أصبحت عبئا .. وروسيا انهارت وهي تحمل على ظهرها أكبر قوة ذرية في العالم .. وأرجو أن نتفهم هذه الأرقام جيدا .









### قال ربنا :

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » يحملنها ( ٧٢ ـ الأحزاب )

فماذا فعل الإنسان في ذلك الذي أشفقت منه السموات والأرض ؟! ماذا فعل الخليفة في الخلافة التي آلت إليه .. ؟! وماذا فعل في الأمانة التي أخذها على عاتقه .. ؟!

لقد رفضت السموات والأرض والجبال أن تحمل مسئولية تلك الأمانة .. وقالت لا نريد أن يكون لنا أمر ، ولا تصريف في شئوننا معك يا رب .. أنت يا رب حسبنا .. تصرفنا كيف تشاء .. نعمل بأمرك ولا نستخلف على شيء .

أما الإنسان فقد قبل الخلافة وقبل مقتضياتها .. أن تكون له حرية

وتصریف، وأن یکون له عمل، وأن یکون له رأی وأن یکون له استقلالیة في مملکته.

وأعانه الله فأعطاه العقل والحرية وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا منه .. ومد له في الأسباب .. فماذا حدث .؟

لقد تنبأ له القرآن بأنه كان ظلوما جه ولا بنفسه ف قبوله لتلك المسئولية .. فقد تعهد بما لا يستطيع وحمل ما لا يقدر .

وقد صادقت الحوادث على تلك النبوءة .

لقد أطلق الله يده فى الأرض فأفسدها .. لوث البحار والأنهار بالنفط والمبيدات ومخلفات المصانع وسموم المعادن الثقيلة .. لوث الجو بغازات الكبريت والأزوت والكربون والرصاص .. واتخذ من قلب الأرض والبحر مخازن للموت النووى والرعب الذرى يدفن فيه النفايات القاتلة لصناعاته المهلكة .. فأتلف الميراث الذي تسلمه من سيده ومولاه .

وأرسل له الله السرسل يهدونه إلى الشرائع فخرق الشرائع وطلب اللذة من وجوهها الشاذة باللواط والسحاق!! ، وخرجت قبائل من الشواذ تطالب بشرعية الفسق وتقنن زواج الرجال بالرجال ، وزواج النساء بالنساء ، وتسير في مظاهرات علنية تطالب بحقوقها وتتخذ لها النوادي المرخصة .. ورأينا في زماننا العجيب تقنين هذه المخالفات يحدث أمام عيوننا ومراسيم الكونجرس تقرر المساواة بين الشواذ والأسوياء في جميع الوظائف حتى وظائف الجيش .

وتفنن الإنسان فجعل من الحرية الجنسية شريعة مملكته ، وأقام للنزنا مؤسسات وأقماراً فضائية تنشره ، وأبدع في إخراجه بجميع أوضاعه في أبهة من الألوان ومواكب من النخرف واستأجر له

الجميلات والفاتنات من كل جنس وعرضهن عاريات ، وبث العهر مباحا لكل من يشترى « طبقا » ولكل لمن يوجه هوائى استقبال إلى الفضاء .. وقامت دول كبرى بحماية هذه الصناعة الجديدة ونشرها .. وتنافست شركات السينما في السبق إلى الموضة الجديدة وجرى المسرح وراءها .

وقرأنا آخر خبر جاء من أمريكا .. حكاية الممثلة الأمريكية كيم باسنجر التى رفضت تنفيذ بعض المشاهد العارية في فيلمها الذي تعاقدت عليه (فيلم هيلينا) .. فرفعت عليها الشركة قضية تعويض وجاء حكم القاضى بغرامة ٨ ملايين دولار تدفعها الممثلة لأنها رفضت خلع ملابسها الداخلية وامتنعت عن تنفيذ السيناريو كما أراده المخرج.

انقلبت الأوضاع وأصبحت التى تدفع الغرامة هى التى تتمسك بالعفة وترفض الفجور .. وأصبح « الشرف » هو الجريمة التى تستدعى توقيع أقصى العقاب .

وأصبح الحجاب هو الذي يدعو إلى المساءلة .. حتى ف بلاد الإسلام .

ولو كانت العذراء مريم تعيش في عصرنا لطلب منها ناظر المدرسة إذنا مكتوبا من النبى زكريا عليه السلام ولى أمرها وكفيلها يقول فيه: إن حجابها كان بإذنه حتى لا تحرم من دخول الفصل!

وفى السياسة أصبح الظلم شريعة اسمها الحركى «حقوق الإنسان» . واصطنعت الدول العظمى نظاما جديدا للعالم يكون للعدالة فيه أكثر من مكيال .. للدول النامية مكيال .. وللدول العظمى مكيال .. ولا تكون حقوق الإنسان لكل إنسان .. وإنما على حسب

موقف هذا الإنسان .. معهم أم عليهم .. وعلى مقتضى المصلحة العاجلة للدولة العظمى ذات الشأن ساعتها .. والمصالح تتغير من ساعة لساعة .

هذا الغش العلني في القيم والمعايير، وهذا الغش العلني في المثل والأخلاقيات أصبح هو القاعدة في عالم اليوم.

وإذا تصورنا لسلوك هذا الخليفة خطا بيانا .. لرأيناه خطا يسير ألى النازل طول الوقت من بداية أدم إلى الآن .. يسير من انحدار إلى انحدار إلى غور سحيق .

وعلى العكس من ذلك ننظر إلى الخط البيانى الآخر الذى يعبر عن نصيب هذا الإنسان الجاحد من النعمة الإلهية ، فنجده صاعدا طول الوقت .. إلى الأغنى والأقوى والأكثر حظا فى كل شيء .

نصيب هذا الإنسان من المال والولد، ومن ثمار الأرض ومن العلم الذي أفاء الله عليه وعلى سلالته في جميع فروع المعرفة .. الصناعة الزراعة الطب المواصلات الدفاع الكيميا الفيزيا الفلك الفنون الثقافة .. كان في الزيادة دائما .

الواحد (آدم) أصبح ببركة الله ستة آلاف مليون آدمى .. مشى على القمر ، وأرسل السفن إلى المريخ والنهرة وأورانوس والمشترى وأرسل الكاميرات الفلكية إلى ما وراء الشمس ، وأرسل المجسات الفضائية تقيس الإشعاعات الخفية في أرجاء الكون ، وزرع الأرض بالميكنة وضاعف المحصولات بالهندسة الوراثية واستولد الجديد المبتكر من الفواكه والثمار ، واخترع السيارة والقطار والطائرة والصاروخ وسبق الصوت في سرعته بعدة أضعاف ، وأرسل الصور بالراديو والتليفنيون والفاكس واخترع الحاسبات والذاكرة بالراديو والتليفنيون والفاكس واخترع الحاسبات والذاكرة

الكومبيوترية المذهلة وصنع العجيب في الطب والجراحة.

زرع قلوب الموتى فى الأحياء وزرع الشعر والجلد والكبد والكلية والأمعاء والرئتين وزرع أجهزة السمع والبصر فى الدماغ وأنشأ بنوكا يحفظ فيها الحيوانات المنوية والبويضات فى درجة حرارة تحت الصفر لتعيش سنوات وتكون تحت الطلب حينما يريد أن يستولد منها أجيالا جديدة.

وقضى على الجدرى وأوشك أن يقضى على التيفود والتيفوس وشلل الأطفال والجذام .. وامتد بصره عن طريق المناظير الفلكية العملاقة ، فأصبح يرى شموسا على بعد ١٥ مليون سنة ضوئية ، واخترق بصره العالم الأصغر عن طريق المجهر ، فأصبح يرى الميكروبات والفيروسات وامتد سمعه إلى ما وراء المجرات فالتقط ضوضاء الانفجار الذى بدأ به الكون .. أما قوة ذراعه فقد تعملقت إلى « ونشات » وروافع وصواريخ وقنابل ذرية وهيدروجينية وتحولت إلى قوة تدميرية هائلة .. وفي نشوة انتصاره ظن أنه الصانع الأوحد لكل هذا ، ولم يدرك مصدر كل تلك الالهامات والعلوم والمعارف..

« إنما أوتيته على علم عندي » .

لم ير اليد الإلهية الخفية التي أعطت ولا الملائكة التي الهمت.

ولم يكشف له ربنا ما كشف لنوح حينما قال له:

« واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » ( ٣٧ ـ هود ) .

فكان نوح يعلم أنه يتلقى عن ربه علم صناعة السفن .. أما كل هـؤلاء المخترعين فكانوا محجوبين وظنوا أنهم هم الذين أبدعوا

وابتكروا واخترعوا فامتلأوا غرورا، وكانت النتيجة تلك الغطرسة التي أخذت بتلابيب هذا الإنسان فكان يرداد بطرا كلما ازداد غنى، ويزداد تجبرا كلما ازداد قوة، ويزداد كفرا كلما ازدادعلما .. وكان هذا الرسم البياني العجيب .. خطا صاعدا أبدا يشير إلى امتلاكه المزيد والمزيد من القوة والثروة والمعرفة طول الوقت يقابله خط نازل في انحدار مستمر يشير إلى سفالته وجحوده وفسوقه وكفره .. كلما زاده الله نعمة ازداد جحودا.

والعاقبة الطبيعية لكل هذا لاشك أنهاتدور الآن فى أذهانكم .. إننا نقترب الآن من اللحظة الحرجة .. فربنا من أسمائه الحسنى نعلم أنه الصبور ، وقد صبر ربنا على هذا الجحود شلاثة ملايين سنة هي عمر هذا الإنسان من أيام أدم أول البشر إلى الآن .. وهذا رقم فلكي فى الصبر لا يقدر عليه إلا رب كريم حليم .. وما زال الرب يعطى وما زال الإنسان يجحد .

وقد أمده ربنا بمدد من الأنبياء والرسل والمعلمين والمؤدبين والمصلحين والناصحين .. ولم يثمر هذا المدد سوى قلة مستضعفة مهزومة من المؤمنين مضطهدين ومضروبين في كل مكان .. ومحل سخرية واستهزاء من كثرة علمانية مفترسة فاجرة تملك السلطة والأسباب والجاه والكلمة .. فلم يبق إذن إلا شيء واحد .. كارثة شاملة تكون وقفة تأديب وإيقاظ لهذا الإنسان السادر في غفلته .. أو إعلام خاتم بنزول المسيح وظهور المهدى ليكونا الرحمة الأخيرة قبل الغضب العام الذي يهدم به ربنا الأرض ويطوى السموات على من فيها وما فيها .

وأشعر أنه قد أزفت الآزفة التي ليس لها من دون الله كاشفة ، وأننا نعيش بالفعل في زمان هذه الأحداث الكبرى .. أو أننا نقترب

منها.. وأن الكوارث الصغرى التى نعيش فيها مثل اضطراب الطقس وكثرة النزلازل وتفجر البراكين وكورث السيول والفيضانات والأعاصير وظهور الأمراض والفيروسات التى تتحدى العلم البشرى هى المقدمات المنذرة.

إن عجلة التاريخ تسير الآن بإيقاع متسارع .. وما كان يحدث في الوف السنين أصبح يحدث الآن في سنوات قليلة .. الانتقال من عصر الطاقة اليدوية إلى عصر الفحم إلى عصر البخار إلى عصر البترول إلى عصر الكهرباء استغرق ألوف السنين .. الآن يقفز التاريخ من عصر الذرة إلى عصر الالكترونيات إلى عصر الكومبيوتر إلى عصر الفضاء إلى عصر الهندسة الوراثية في بضع سنوات .. وهذا يعنى أن ما تبقى من تطور سوف يكون مضغوطا في حيز تاريخي قصير .. وإننا بالفعل نهرول إلى النهاية .

والاحتمال الآخر أن يستمر التاريخ على ما هو عليه لألوف السنوات وملايينها يمضى في رتابة كما هو، ويبزداد الإنسان علما ويزداد كفرا ويلوث الكون أكثر ويفسد في الأرض أكثر وأكثر ويتعملق في قواه وجبروته ويغزو الكون بحماقاته بلا نهاية .. ويتحول البشر إلى ديناصورات جبارة يقاتل بعضها بعضا، وتطارد كل صنوف الحياة في غباء .. وهو احتمال لا يصح إلا إذا كان الكون بلا مكون، العزبة بلا بواب، والأرض بلا صاحب والوجود بلا عقل .. وهو أمر مستحيل، فكل شيء في هنذا الوجود من النزرة إلى المجرة ينطق بالهندسة المحكمة والتدبير الملهم، ويشهد بأن الله شاخص ماثل ماضر لا يغيب ولا ينام ولا يغفل ولا يسهو ولا يظلم مثقال ذرة .. وقد أهلك ربنا الدناصير الأولى ومسحها من الأرض حينما طغت وسيطرت على كل صنوف الحياة، وضرب لنا مثلا لا ينكره إلا تفكير علماني غبى على كل صنوف الحياة ، وضرب لنا مثلا لا ينكره إلا تفكير علماني غبى أو عناد كافر محجوب.

والندى بين أيدينا من شواهد ينفى هذا الاحتمال ولا يقول بتلك العبثية المتخبطة العمياء .. فالكون بصير وليس أعمى .. وعينه هى الذات التى خلقته .. الله الحى الذى لا ينام .. وهناك منطق فى التاريخ وفى الحوادث يحكم كل شىء فى خفاء واستسرار .. ولا شىء يذهب سدى .

ضعوا أيديكم على قلوبكم فقد مضى الكثير، ولم يبق إلا القليل ياسادة .. فنحن مقبلون يقينا على أحداث كبرى .

# ملحوظة

وتصلنى كل يوم رسائل كثيرة تقول بأن المسيح نزل ، وأنه موجود وأن المهدى ظهر .. وأنا أقول لأصحاب تلك الرسائل خذوا مسيحكم إلى القرافة واطلبوا منه أن يحيى ميتا تعرفونه ،فإذا أحياه حقا وصدقا فهو المسيح فهذه علامته وبطاقة هويته التى سنعرفه بها حينما يأتى ، وإذا لم يفعل فهو الدجال .. وهو يأتى قبله .. ولا تقولوا له : أقتل فلانا ثم أحيه أمامنا ، فهذه أمور يفعلونها في الأوبرج كل يوم ويفعلها دافيد كوبرفيلد في التليفزيون الأمريكى بمهارة عظيمة وسوف يفعلها الدجال .. وهي لا وزن لها .

أما عن المهدى فقد رأيت دعاة كثيرين يهدون الناس ولكنى لم أر مهديا واحدا معصوما تخلق بأخلاق الله وسار على صراط مستقيم .. وإنما أرى طيبين كثيرين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم .. وأفضلنا سيرة هم من هؤلاء الطيبين العاديين .

والذين تقدموا إلى بدعوى أن كلا منهم هو المهدى المنتظر كانوا عشرات وكانوا إلى عالم مستشفيات الأمراض العقلية أقرب منهم إلى المهدى المزعوم.

وهذا لا ينفى أننا فى الزمان الذى يمكن أن تظهر فيه هذه الأشياء .. ولا غرابة ف أن يعصم الله مهديا واحدا من كل تلك الملايين لأمر يريده.

والمهدى له علاماته وله كراماته ، وهو لن يكون مهديا بالكلام . وفي كتب العارفين أنه سيدخل بجيوش المسلمين إلى القدس وسوف يهدم الهيكل الذى سيبنيه الصهاينة ، وأن الأرض سوف تُشق له في معركة المواجهة الكبرى مع إسرائيل كما شق البحر لموسى ومن معه يوم المواجهة الكبرى مع الفرعون .. ويوما بيوم ومعجزة بمعجزة وعلى الباغى تدور الدوائر .. وساعتها فقط سوف يعلم المسلمون أنه المهدى الذى وعدوا به وسيعلم هو أيضا أنه المهدى الموعود .

ويقول أهل التوراة كلاما آخر وينعمون أن أنهارا من الدم ستسيل في المواجهة الكبرى التى تسميها التوراة: معركة هرمجدون.. وأن أكثر النصارى وأكثر المسلمين سوف تستاصل شأفتهم، وأن المسيح القادم هو ملك اليهود، وليس صاحب الإنجيل المدى رُفع إلى السماء، وإنه سيأتى ليقيم مملكة اليهود في الأرض.. وقُهم لا يعترفون بصاحب الإنجيل ولا بنبوته.

ويقول أهل الإنجيل: إن القادم هبو مسيحهم الذى افتدى الإنسان بآلامه على الصليب ورفعه الله إلى السماء، وأنه الآتى في آخر البزمان لينشر العدل والمحبة على الأرض، وأن المُلْك الخاتم هو ملكه والديانة الخاتمة ديانته .. ويؤمن بعضهم بمعركة هرمجدون. ولكنهم يختلفون مع اليهود في نتيجتها، وفي من يكون له النصر والغلبة، ومن يكون له الزوال والهزيمة.

ولا يقول باقى أهل الأرض وهم الأكثرية بقيامه ، ولا بحساب

ولا بآخره، ولا يقمنون بأنبياء .. وهم ومعهم العلمانيون لا مانع عندهم من أن يدعوا الآخرة بجنانها ونعيمها لأصحاب الهلاوس الدينية وينفردوا هم بملك الدنيا ونعيمها لا ينازعهم ف خيراتها أحد.

والملك شه وحده .. والغيب شه وحده .. وتفصيل ما سوف يجرى فى ختام الأيام فى علمه وحده .. ولا يعلم أحد شيئا عما سوف يجرى .. وكل طائفة تتحدث بأمانيها .. وأكثرها مجرد مرويات لا يقين فيها .. ولكن القرآن وعد بصريح آياته أن الله سوف يُظهر الإسلام على الدين كله فى آخر الزمان.

« هـو الـذى أرسل رسـولـه بـالهدى ودين الحق ليظهـره على الدين كله »

هو بذاته سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسول وهو الذي سوف يظهر دينه على الدين كله بقوته وسلطانه

وتكررت الآية مرتين بنفس الكلمات في سورة التوبة \_ ٣٣ \_ وفي سورة الفتح \_ ٨٨ فهي حقيقة قرآنية لاشك فيها .

ولكن الكيفية غير معلومة .. والتفاصيل غيب .. والمستقبل علامة استفهام .. فالمسلمون ف الحضيض والأعداء تكاثروا عليهم .. وإسرائيل في العلو وأمريكا تؤيدهم .. والعرب يتعاطون محدر السلام ويحلمون وهم في غور سحيق من الضياع .

وكل طائفة تتحدث بأمانيها.

ولكن الأيام حبلى بالكوارث.

والسنوات العشر القادمة تنوع بما تحمل.

وصدق الله العظيم:

« قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » ( ١٣٥ ـ طه ) .

نعم .. لقد اختار الله أكثر الكلمات بلاغة للتعبير عما يجرى .. «التربص » فالكل متربص وكل حزب يتصور أنه على الجادة وعلى الصراط ، وإنه وحده صاحب الحق وصاحب الكلمة الخاتمة وهو يتربص بالآخر .

وكما يحدث دائما .. لا يعلو الحق إلا بفدية ثقيلة من الدم.

ولا يشتمل « التربص » على سلام أبدا ، وإنماعلى احتشاد للوثوب. ولن تتحاور الحضارات كما يدعى أهلها ، بل سيوف تتصادم وتتصارع .. والنين يلبسون أردية السلام في إسرائيل كذابون وهم يقعدون على ترسانة من الأسلحة النووية ويصافحوننا بأيد أنبتوا فيها مخالب ذرية ، ومن ورائهم بوارج الأسطول السادس الأمريكي (أهو سلام .. أم إرهاب ؟!!) .

وهذا للأسف حال أصدقاء اليوم الذين يتعانقون على صفحات الجرائد، ويخفى كل منهم تحت ضرسه ضغنا وتحت ثيابه خنجرا.

وربك العليم يرى ويعلم ويصبر . وساعة الفصل تدنو .ونحن أغفلة .





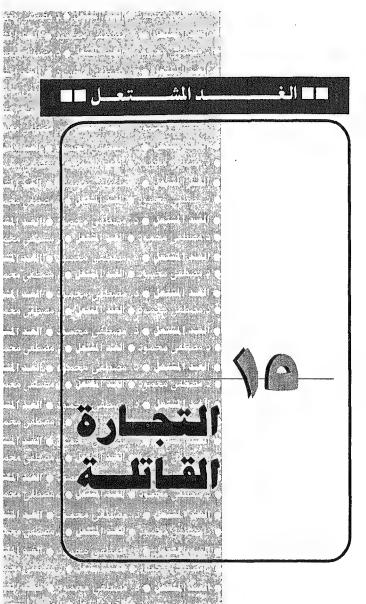



العالم الذي نعيش فيه هوعالم من الدناصير والغيلان، والشركات العالمية الكبرى التي انفردت بالتكنولوجيا المتطورة، والتي تعود فتعطى هذه التكنولوجيا بالقطارة للدول النامية، وبأسعار فلكية تكاد تكون امتصاصا للدماء وإزهاقا لروح المستهلكين .. القلم الحبر حينما يحمل اسم ماركة عالمية يضرب سعره في ألف ضعف مع أن الضامات واحدة.

وتأتى صناعة الأسلحة على قمة أفحش أنواع المتاجرة وأفحش أثواع المكاسب .. هذه المرة متاجرة بالدم .. دماء الآخرين .. وفي رواندا كانت فرنسا هي المورد الوحيد للسلاح لقبائل الهوت والتوتسي ، وكانت الحصيلة مليون قتيل تركت تتعفن في الأحراش وألقى بالاف منها في الأنهار .. وتصاعدت مليارات الفرنكات في أرصدة تجار الدم ووسطاء الموت .

وفى أفغانستان قامت المضابرات الأمريكية الـ CIA بدور المورد

الوحيد للمال وللسلاح عن طريق باكستان ، وعن طريق دول عربية وسيطة ليظل القتال مستعرا بين الأخوة حكمتيار وربانى ودوستم وفريق الطالبان الجديد .. وبهدف سياسى هذه المرة .. حتى تأكل نار القتال العصابة الإسلامية كلها ويستعلن على الملأ فشل الإسلام ف إقامة دولة وتسقط الأصولية الإسلامية نهائيا كمنهج ودستور .

وفى الصومال يشترك أكثر من مورد للقبائل المتناحرة بين فارح عيديد، وعلى مهدى وغيرهم لضمان عدم الاستقرار الدائم لهذه المنطقة، وبالتالى خضوعها لمخططات الاستعمار لأجيال قادمة.

وفى البوسنة تنزل روسيا بثقلها كبائع سلاح ومعها دول أوروبا الشرقية فى حرب صليبية مكشوفة تؤيدها دول أوروبا الغربية بالسكوت، وتؤيدها أمريكا بالشجب الأجوف.

وهذه الدول الامبريالية تقوم بإشعال الفتن وصناعة الحروب لتستمر الحاجة للسلاح ، ولتستمر مصانع السلاح تعمل والأيدى العاطلة تعمل وليستمسر التخلف والصراع وننزيف المال في الجانب المظلم الفقير من العالم (إفريقيا وأمريكا اللاتينية) ولتتكدس المليارات في جيوب عمالقة الصناعة وحيتان التجارة وغيلان الوساطة والسمسرة.

ويبدو أن التقدم العلمى فى تلك الدول لم يصحبه تقدم أخلاقى وإنسانى بنفس الدرجة ، فأصبحنا أمام دناصير تكنولوجية وغيلان اقتصادية لا يهمها سوى الدولار والفرنك والين .. ولم تعد الملايين تكفيها ولا المليارات .. وتحولت الشركات إلى دول استعمارية تمارس الاستعمار بأسلوب جديد ، وتحول الوكلاء إلى خدم للأرباب الجدد.

وبهذا النهم الحيواني إلى المكسب من جميع الفرقاء سوف تتحول

الساحة إلى صراع عدوانى من جميع الأطراف على جميع الأطراف، وسوف تستمر الحروب وتشتعل المجازر حتى ينهدم المعبد على من فيه.

وعودة الرأسمالية إلى هذه الذروة من الوحشية بعد سقوط الخصم الشيوعى وتعجلها لجنى الأرباح واهتبال المكاسب من الأغلبية العاجزة الفقيرة سوف يتخطى بها عتبة الأمان إلى حافة الانتحار من جديد.

وسوف تنتحر هذه المرة بأن تخلق أزمة اقتصادية عالمية تتكدس فيها السلع بلا مشتر ويتضاعف فقر الفقراء إلى درجة الثورة.

وتعود الحلقة المفرغة لتطحن الكل.

وتبقى الحكمة الإلهية تهمس للجميع بصوتها القدسى:

إن الطمع لا يمكن أن يسعد صاحبه .. وإن الذين يجمعون المال يجمعون الهباء .. والنذين أثروا بالاستغلال سوف يكونون خصماء للفقراء الذين استغلوهم والآلاف الذين قتلوهم ، وأن الدائن اليوم سيكون المدين غدا .. يوم لا تنفع رقية الراقى ولا تجدى حكمة الطبيب .

عرايا خرجتم من بطون أمهاتكم ، وعرايا تعودون في الأكفان.. وتذهب ثمرة تعبكم ليبددها سفهاء لم يتعبوا فيها .

باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الربح.

ولن يبقى لكم إلا كثرة الغم .

ترى هل يحاول هؤلاء الغيلان أن يفهموا .. وأن يتوقفوا لحظة عن

هذا اللهاث .. وأن يفيقوا من هذا السعار الغبى .. وأن يستمعوا إلى صوت الحكمة .. أم إن كلمات الله ماضية إلى نهايتها :

« فإنك لا تسمع الموتى » ( ٢٥ ـ الروم ) .

« أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى » (٤٠ ـ الزخرف).

هیهات .

#### والسبب قديم

وإذا كانت اليابان الآن هي الموضعة الجديدة ومن ورائها النمور الآسيوية .: كوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والصين .. وإذا كانت أمريكا هي الموضعة الجديدة في فن إشعال الحروب والمتاجرة بالسلاح .. فإنها تمشى على خطى أباطرة الاستعمار القديم بريطانيا وفرنسا .. وعنهم أخذت العلم وتفوقت فيه.

وهوعلم قديم بدأه المرابى اليهودى الذى ابتكر فن إثارة الفتن ، كما ابتكر أسلوب القروض والربا والفوائد المركبة والبورصات والبنوك والشركات ، وجعل من العلم أداة مسخرة لملء الجيوب .

وهو الذى جعل يوم السبت أجازة يسبت فيها كل هؤلاء عملا بتوراته التى لم يأخذ منها إلا هذا السبت الرمزى .. لم يأخذ بانسانياتها ، ولا تعاليم التقوى التى أمره الرب بها ، وإنما أخذ فقط كلمات الاستعلاء .. أنه وشعبه هو المختار بين جميع الأمم .. وهو الذى سبق الكل في صناعة المؤامرات ، وإثارة الحروب لكى تسلم له السيادة والرياسة

وشعاره كلمات داود في المزمور الثاني من التوراة:

قال لى الرب أنت : ابنى وأنا اليوم ولدتك .. اسألنى فأعطيك الأمم

ميراثا وأقاصى الأرض ملكا ( فالأرض كلها يجب أن تكون له بصك ملكية إلهى )!

وهو ما افتراه الأحبار الذين كتبوا العهد القديم ليجعلوا من الله إلها شخصيا لهم وحدهم ،مكرسا لأهوائهم وأطماعهم دونا عن جميع الأمم.. « هكذا يقول الرب .. إسرائيل ابنى البكر » ثم يحل لهذا الابن كل الخطايا والآثام .

للأجنبى تقرض برباً ولكن لأخيك لا تقرض بربا ( سفر التثنية ٢٣ ).

لا تأكلوا جثة ما .. تعطيها للغريب الذى فى أبوابك فيأكلها (تثنية ١٤) .

أبناء المستوطنين النازلين عندكم تستعبدونهم إلى الدهر وتتخذون منهم عبيدا وإماء ، أما إخوانكم من بنى إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف ( لاويين ٢٥) .

عنصرية بغيضة لا يمكن أن يقول بها رب.

ولكنها هوى المرابى اليهودى الذى يريد أن يجعل من طمعا دستورا إلهيا منزلا تقوم عليه أمور الدنيا .. والتوراة ذاتها تقول بهذا التحريف الذى حدث في آياتها .

أما وحى الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيا إذ قد حرفتم كلام إلهنا (أرميا ٢٣).

إنها آيات محرفة ومختلقة إذن ومكتوبة لهوى تلك الفئة التى تريد أن تجعل من الاستغلال قانونا للدنيا .. وتجعل من رأس المال صنما معبودا ومن العجل الذهبي قدس أقداس .

وقد فعلوها وأقاموا رأسمالية وامبريالية فاجرة ، ثم خرج منهم من هدم تلك الرأسمالية وأقام شيوعية أفجر منها .. ثم خرج من هدم الشيوعية على رأس الكرملين ومن فيه .. ومن بناء إلى هدم إلى ثورات إلى حروب .. تلك هوايتهم ..

### « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » ( ٦٤ ـ المائدة ) .

فالحروب هي وقود البورصات وهي التي تجعل روبل اليوم في الحضيض، ودولار الأمس في القمية ، والين الياباني في السماء السابعة .. وهكذا يجنى المضاربون الكبار المليارات في ثوان بلا عمل وبلا جهد وبلا مقابل .. كل المطلوب هو ذكاء شرير وإشعال مستمر للحروب والانقلابات والثورات والقلاقل

إنه داء قديم .. وتسوس عضال في البنية البشرية كلها .

ونحن نريد اليوم أن نصطلح مع هؤلاء الناس الذين أفسدوا الدنيا ونشروا داء الاستغلال وجعلوا من إفقار الشعوب موضة جارية.

كيف وبأى منطق ؟!

كيف تصطلح مع الموت وهو يريد رقبتك شرطا للصلح ؟!

كيف تصطلح مع السرطان وهو يأكل بدنك ويلتهم أرضك ؟!

## الهدف النهائي

ولا يفهمن أحد أنى أجعل من اليهود المجرمين الوحيدين في العالم.. فالإجرام في كل الملل والنحل وفي كل الجنسيات والأقوام .. ومنذ آدم .

وجمع المال غزيرة ف البشر منذ أن ظهر البشر .. والاستغلال موجود منذ بدأت المجتمعات .

ولكن اليهود نبغوا في جمع المال ونبغوا في فنون الاستغلال .. وهم المدنين قننوا الاستغلال ، وجعلوا له شرعية وأشكالا قانونية ومؤسسات.. وذلك عن إدراك عميق بأن المال هو السبيل إلى القوة والهيمنة .. وأن المال يمكن أن يشترى الذمم ويشترى الولاء ويشترى السلطة .. والسلطة كانت دائما هدفهم بحكم كونهم أقلية مضطهدة.

ولم يطلبوا السلطة جهارا ، وإنما اكتفوا بأن يكونوا المستشارين لكل سلطان يصنعون له القرار دون أن يباشروا السلطة علنا ، فيأخذهم سيف الجلاد عند أول تغيير .

وما زالوا يتسللون إلى تلك الكراسى الخلفية حتى شغلوها جميعها في دول القمة ومناصب القمة بفضل نظام ماسونى محكم متغلغل في النخب الحاكمة ونخب الصفوة في كل مكان.

والصهيونية هي التنظيم السياسي الدموي وراء هذا الهرم الخفي من الشخوص المتسللة التي تحرك خيوط الحوادث.

وقد ظلت تعمل ببطء ومثابرة وخفاء حتى صنعت إسرائيل .. ثم أدخلت في وهم أمريكا أن حياة أمريكا هي في حياة إسرائيل وقوتها في قوة إسرائيل ومصالحها في مصالح إسرائيل .. وأن إسرائيل هي الولاية الأمريكية الخمسون في الشرق الأوسط.

ووصلت إلى ذلك بامتلاك «الميديا» جميعها: الصحف والإذاعة والتليف زيون ودور النشر والأقمار الفضائية .. والسينما والمسرح والكتاب .. وبالتالى الرأى العام فى كل مكان تلونه كما تشاء . فضلا عن امتلاكها المسبق للبورصات والبنوك ومؤسسات المال ثم امتلاكها للتنظيمات الأخرى الخفية تحت الأرض .. المافيا وصالات القمار وبيوت الدعارة وعصابات المخدرات .

وما نراه الآن هو حصاد هذه الشباك العنكبوتية وأثرها ف صناعة الحفر والمطبات وحقول الألغام التي يتردى فيها السلام العربي الإسرائيلي نحو نهاية رسمت سلفا .. بأن تهيمن إسرائيل على المنطقة العربية كلها.

وأرجو أن تكون هذه الصورة واضحة لكل زعيم عربى حتى يعرف قبل أن يخطو أين سوف يضع قدمه .. وأين يقود شعبه .. أو يقاد هو وشعبه .. وأي سوف يضع قدمه .. وأين يقود شعبه .. أو يقاد هو وشعبه .. وأي هاوية هناك وراء هذا الستر الممزق الذي اسمه السلام ؟!، وماذا سيدفع في سبيل هذا السلام الموهوم ؟!، وأي شرف له في هذا التطبيع الذي هو تركيع .. حتى الأمان تضن به إسرائيل على جيرانها العرب فترفض أي مساس أو تفتيش على ترسانتها الذرية أو اعتراض على ما تكدسه من قنابل نووية على حدودنا .. والأصوات التي ترتفع محتجة ترد عليها إسرائيل ببناء مزيد من الصواريخ حاملات الرؤوس النووية تررعها في أرض القدس وتوجهها إلى من كل كبير، وأن وراءها الدولة الأكبر والأعظم .. وأن الله ربها وحدها وخادمها وحدها .

هذا الصلف المستفر نرد عليه بمد الأيدي للسلام!

ونحن نعلم أن الأيدى التي نمدها تُقطع .. فكيف نقبل التطبيع مع خصوم هذا دأبهم .

وأضعف الإيمان أن نجتمع (على الأقل دول المواجهة) وأن يرتفع صوتنا بشىء .. أى شىء يدل على أننا موجودون .. وأن نؤمن بأن هناك قوة غير قوة السلاح اسمها قوة الحق .. وأن الله الذى خلق السموات والأرض بالحق لا يخذل الحق أبدا.

ولا أفهم لماذا تراجعت دول القمة عن اجتماعها الأخير بمجرد خروج صوت من تل أبيب يقول إن إسرائيل جمدت الموقف، وكأننا كنا ذاهبين على استحياء، وكأننا كنا نتصايح بدون قضية.

وأتساءل: ماذا قدمت إسرائيل لكى نلغى اجتماعنا أو نؤجله .. هل أعطت شيئا ؟! هل تراجعت عن تهويدها للقدس ؟! هل تنازلت عن شبر أرض ؟! هل أعطتنا وعدا ولو وعدا مكذوبا ؟! لم يحدث .. فلماذا تراخت همتنا فجأة وعدنا لا نلوى على شيء .

وما هي قضيتنا بالضبط.

هل قضية الحكام العرب أن يبتعدوا بأنفسهم وبشعوبهم عن المشاكل بأى ثمن .. وهل اختاروا المركب الإسرائيلي والصلح الإسرائيلي اعتقادا منهم أنه سوف ينأى بهم عن العواصف .

ولكن يا سادة .. المركب الإسرائيلي والمركب الأمريكي .. هو في قلب العاصفة القادمة .

ودولة إسرائيل وأمريكا هي دولة الظلم .. واللاجيء إليهما سيهلك بهلاكهما وشأنه سيكون شأن ابن نوح ساعة الطوفان وأبوه يستصرخه: يا بني اركب معنا .. فيجاوبه في غرور الجهال:

« ساوى إلى جبل يعصمني من الماء » .

وهكذا تبدو أمريكا اليوم في نظر الأخوة العرب كالطود الشامخ والجبل الأشم لا نجاة إلا باللجوء إليها والاستسلام في حضنها.

وصرخة نوح تدوى في الأجيال وتخترق التاريخ.

والأبناء الجدد يلوذون بالجبل ويظنون أنهم فى أمان ماداموا قد

اختاروا الحضن الأمريكي وهادنوا الحليف الإسرائيلي واستناموا إلى الضعف وصالحوا الظلم.

وساء ما يحكمون .. فما اختاروا إلا أرض الزلازل مقاما .. وغدا يعلمون ..

#### كتاب للقراءة

كتاب « قدماء المصريين أول الموحدين » للدكتور نديم السيار كتاب يسد فجوة في الثقافة الموجودة .. ويجيب على الخطأ الشائع الذي روجته اليهودية بأن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة وثنية تعبد الأصنام والآلهة المتعددة ولا تعرف التوحيد، وأن النبي موسى هو أول من دعا للتوحيد بين المصريين الوثنيين .. وأن فرعون الخروج هو رمسيس الملك المصرى الوثني .

والكتاب يثبت بالدليل القاطع أن فرعون الخروج ، لم يكن رمسيس ولا منفتاح ولم يكن مصريا بالمرة ، وإنما كان سادس ملوك الهكسوس ، وأن الأنبياء إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف كلهم نزلوا مصر في عصر الهكسوس ، وقبل عهد الأسرات ، وكانت دعوتهم إلى التوحيد موجهة إلى هؤلاء الهكسوس الوثنيين ، وليس إلى المصريين .

والعكس هـ والصحيح ، فالحضارة المصرية الموحدة كانت نبع الحكمة الذي استقى منه إبراهيم أبو الأنبياء وأبناؤه الديانة الإدريسية الحنيفية الصافية .. فقد درس إبراهيم وهـ و ف قصر الفرعون الهكسوسي أصـ ول الحضارة المصرية في جامعة أون في عين شمس وقرأ صحف النبي إدريس .. ولم تنزل عليه الرسالة إلا بعد ذلك وهو في سن الخامسة والثمانين .. وقد دخل التوحيد مصر على يد النبي إدريس قبل أن يـدخل الجزيـرة العـربيـة على يـد النبي الخاتم

محمد عليه الصلاة والسلام بخمسة آلاف سنة ، وما أسماء الإلهة آمون ورع وحورس وبتاح وأنوبيس إلا أسماء لشخوص ملائكة ولكائنات من الملأ الأعلى .. وكلهم يدين بالخضوع لرب واحد لا إله إلا هو .. وهذا كله نجده فى كتاب الموتى ، وفى متون الأهرام واضحا لا لبس فيه .

والكتاب دعوة إلى كل مثقف للقراءة والتفكير ..



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





من علامات محبة الرب لعبده أن يشعره بالحاجة إليه ، وأن يقطع عنه الأمل فيما سواه .. وأن يلفته إلى رحمت فيدعوه فيستجيب ، فتتم له الحظوة وتنمو في قلبه تلك الصلة الحميمة التي تبدأ في الدنيا فلا تنتهى إلا في الجنة .

ولم تكن ولادة محمد عليه الصلاة والسلام يتيما مصادفة بل تدبيرا ، فالله أراد أن يقطعه عن الأرض ويصله بالسماء من أول لحظة .. فلا أب ولا أم ، وإنما كفيل من أهل بيته ، وليس من دينه ، ثم كل عشيرته ينقلبون عليه إلا صحبة قليلة ذليلة فلا يجد ملجماً إلا باب السماء يسجد أمامه ويتوسل .

وتلك علامة من علامات أهل القرب.

يقول لى صاحبى: ما بال كل أقوياء الدنيا قد ناصروا إسرائيل

علينا .. حتى نحن انقلب بعضنا على بعض حتى أوشكنا أن نصبح أذلاء هذا الزمان .

فأقول له: بل هى بشرى .. فقد انقطعت صلتنا بالسماء ، وطالت بيننا وبين الله الجفوة ، فأراد الله برحمته أن يلفتنا إليه ، ويشعرنا بالحاجة إليه كما يفعل مع أهله وخاصته .

أليس هو القائل في القرآن:

« ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » (  $\land$  \_ النجم ) (وذلك غاية القرب ) .

والقائل لنبيه:

« فاسجد واقترب » ( ۱۹ \_ العلق ) .

وقد تكاثر عليه الأعداء وجمعوا جمعهم وتحالف وا عليه ، فأراد أن يمد له بحبل المودة .

يقول صاحبي: أهو تصوف .. ؟!

فأقول: بل هو صميم الدين ولب الإسلام وجوهر العقيدة .. أصدقت القائلين بأن الدين عندنا لحية وجلباب؟! وأن إسلامنا هو فقه حيض ونفاس ؟! بل هو تلك السجدة .. فاسجد واقترب .. وابك على خطيئتك .. فالدين يبدأ من هنا .. الدين تقوى .. وصدق .. ومعرفة بأن الله وحده هو الحل .

- والأسباب ؟

- هو وحده الذي سوف يمدك بها ، وليس الأمريكان .

- والعلم ؟

- اتقوا الله ويعلمكم الله.
- ـ والكتب؟
  - ـ سيدلك على أحسنها .
    - \_ والسلاح ؟
- إن أراد لك القتال سيوفره لك ، وإن أراد العافية نصرك بوسائله .
  - هذا والله الطريق السهل.
  - ـ بل هو الطريق الشاق والمرتقى الصعب.
    - \_كيف؟
- ـ لأن عماده الإخلاص والصدق والتجرد ش .. وكلها معادن نادرة تحتاج إلى الحفر الدؤوب والعميق لاستخراجها من منجم الذات .. هل تظن نفسك صادقا .. ؟

فسكت طويلا ثم قال:

- سليس دائما .
- -أرأيت .. فذلك هو المرتقى الصعب .
- ــ فكيف انتصروا هم وكيف يقودون العالم وهم لاحظ وظ لهم ف تلك الفضائل؟!
- ــ ومن قال لك إنهم انتصروا .. ومن قال لك إنهم يقودون العالم إلى خير ؟!
- ــ لقد وصلوا إلى الفضاء ومشــوا على الكواكب وزرعوا قلوب الموتى في الأحياء وحطموا الذرة وسـخروا الإلكترون وهندسوا الوراثة .

\_ لقد حطموا الذرة على رؤوسنا ولوثوا الكون وأفسدوا البيئة ونشروا الأمراض وأثاروا الفتن وأججوا العداوات وزاد الفقراء بهم فقرا والأغنياء غنى .

\_ وماذا فعلنا نحن ؟

\_ نحن نسير على دربهم ونفعل مثلهم ونتخذهم مثالا فلا نبلغ مستواهم .. ونخسر أنفسنا فلا نصل إلى شيء .. فلا أصبحنا مثلهم ولا أصبحنا مثلنا .

\_ هل هو تشاؤم ؟

ـ بل هي بداية الصحوة وبداية النجاة .

\_ كىف .. ؟؟

ـ نسجد معا ونقترب.

- أعرف كيف أسجد فكيف أقترب؟ .

\_ وكيف تقترب من الرؤوف الرحيم الودود الحليم الكريم إلا أن تتخذه مثالا وتتخذ من نبيه أسوة .

ـ ذلك جهاد ليس له منتهى .

- الإسلام كله جهاد .. جهاد للنفس وجهاد للدنيا وجهاد للآخرين وجهاد لبلوغ المعرفة .. إن الفوز بالجنة الأبدية لابد أن يكون أشق بكثير من الفوز بسهرة باريسية .

- ولكنى لم أجرب بعد السهرة الباريسية .

- لو جربتها سوف تفكر بعدها في سهرة أخرى وأخرى ، وفي كل

مرة تفقد بعضا من نفسك ثم تنسى فى النهاية ماذا كنت تريد بنفسك وتصبح أسير عادة تسير بك فى حلقة مفرغة حتى تنتهى بك إلى اللاشيء.

- وهل بعد القبر شيء ؟
- ـ بعده كل شيء .. والمعنى وراء كل شيء .. وجلاء كل شيء .
  - \_ متأكد .. ؟؟
  - أكثر من يقيني برؤيتك ، وأكثر من يقيني بنفسي .
    - وكيف أبلغ هذا اليقين ؟
      - تسبجد معى وتقترب.

#### العقلية العلمانية

والعقلية العلمانية التى تسير فى ركاب الغرب لا تفهم هذا الكلام، ولا تؤمن به، فالسجود لا يعنى عندهم شيئا فى علم الأوزان والمقادير وفى معادلات الطاقة.

وهم يؤمنون بإلكترون لا يرونه ولا يؤمنون بالكبير العظيم الذى ليس كمثله شيء خالق الالكترونات ومدبرها .. ويقولون أين هو .. نحن لا نراه!! .

ويقولون نحن لا نرى الالكترون ولكننا نرى آثاره على شاشة المفاعلات فهو لابد موجود .

وأسالهم: ألم تروا آثار صنعة الله على شاشات الكون الفسيح المتد لأكثر من ١٢ ألف مليون سنة ضوئية اتساعا ؟ ألا ترونه في القوانين المحكمة التي تمسك بالذرة في معمارها المتناهى في الصغر

وبالكون فى معماره المتناهى فى الكبر ؟ ألا ترونه فى طلعة البدر وبزوغ الفجر وتفتح الورود وابتسامة الوليد .

ألا ترون أثر إبداعه على أجنحة الفراش وريش الطواويس.

ألا ترونه في وحدة القوانين ووحدة الخامة ووحدة الأسلوب الذي بني به كل شيء دالة على خالق واحد وذات واحدة صنعت كل هذا.

وإذا ضرب أحدكم زلزال أو أشرف على الغرق .. ألا ينسى كفره ويقول يا رب .. يقولها مرتجفا وأنفه راغم وعيناه دامعتان .

ويقولون .. وما المناسبة لكل تلك الدروشة ؟

فأقول: المناسبة أنكم مشرفون على الغرق فى مخلفاتكم والاختناق فى تلوثكم والفناء فى حروبكم والروال قتلا وتشريدا بسبب انقسامكم وتناحركم.

أنتم .. العرب .. المسلمون منكم والنصارى مستدرجون إلى صراعات قاتلة مُفنية في البوسنة وكوسوفو والبانيا ومقدونيا والسودان والحبشة وارتريا وباكستان وكشمير وإيران والعراق وفلسطين ولبنان والفلبين وكردستان وغيرها وغيرها

وآخر نبأ حملته وكالات الأنباء يقول: إن الأتراك المسلمين يقاتلون الأكراد المسلمين في شمال العراق، ويعاونهم على حربهم خمسون خبيرا عسكريا إسرائيليا.

ونفس الشيء قرأناه في الهجمة الشرسة التي خاضها الصرب صد مسلمى البوسنة .. وساعتها جاء نبأ الخبراء العسكريين الإسرائيليين الذين يعاونون الصرب ويخططون لهم . ونفس الشيء ف الحبشة وأريتريا والاتفاقات الإسرائيلية السرية لبناء السدود وحجز مياه النيل.

ألا يبدو الخبر غريبا .. ؟!

تظهر إسرائيل بخبرائها العسكريين ، كلما أعلنت الحروب على المسلمين .

وتترافق المخابرات الأمريكية مع الموساد فى كل بقعة ملتهبة من بقاع العالم وتسكت أمريكا عما يجرى وتتعاون بالصمت .. وتسكت أوروبا وأحيانا تعاون المعتدى .

ويصمت العسرب على مسا يجرى على الأكسراد من قتل ونسف وتشريد.. ورغم أن الهجوم التركى اشتمل عدوانا على شمال العراق لم تتحرك العراق .. ولم نسمع إلا استنكارا شفويا من أوروبا ، وعتابا باردا من بغداد .

وقد نصح الخبراء العسكريون الإسرائيليون تركيا باحتلال منطقة من شمال العراق تكون منطقة آمنة مثل المنطقة الآمنة التي اغتصبوها ف جنوب لبنان .. ومثل فلسطين التي احتلوها كلها، وبعض الأردن معها لتكون منطقة آمنة لحدود إسرائيل .

ولن تقف المناطق الآمنة لإسرائيل مستقبلا إلا عند الأطلنطى .. من يدرى ؟ فالأسلحة البيولوجية الوهمية في العراق خطر على إسرائيل ، والبرنامج النووى في باكستان خطر على إسرائيل ، والترسانة النووية التى لا وجود لها في إيران خطر على أمن إسرائيل .. فلابد من حصار إيران والعراق اقتصاديا وعزلهما سياسيا وتحجيم إنتاج وبيع البترول الإيراني والعراقي .. وكذلك حصار إنتاج وبيع البترول الليبي وكذلك إنزال العقاب بباكستان وحصارها بالتهديدات .

يحدث كل هذا والدول العربية فى واد أخر .. مشغولة بخلافاتها وديونها ، وما فى بلادها من إرهاب وبطالة وتخلف .. وحكوماتها تحارب فى أكثر من جبهة ولا تستطيع أن تفعل شيئا خارج حدودها .

فى الغرق الذى نحن فيه والذى سوف يغرق فيه العلمانيون معنا بجدلهم البيزنطى .. ماذا يتبقى للشعوب أن تفعل سوى أن تخر ساجدة لله وتطلب العون .

ألم يقل الله لنبيه بشأن هذه الخلافات العربية العربية:

« لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ( ٦٣ - الأنفال ) .

يقول له وهو الكامل والرسول والنبى الخاتم .. « ما كنت لتستطيع أن توحدهم ولو أنفقت كل مال الأرض ولكن أنا الذى ألفت بين قلوبهم » .

فإذا لم يكن فى قدرة النبى ولا باستطاعت أن يوحد العرب ، ومعه جبريل والجند العالون من الملائكة .. أفيكون ذلك باستطاعة عصمت عبد المجيد رئيس جامعتنا العربية ، أو بإمكان الأكابر من رجال حكومتنا الرشيدة .. المعنى واضح .. والعالم كله مستدرج بقدر وقضاء من الله الذى بيده مقاليد كل شيء ، وقد قضى لإسرائيل فى كتابه ثم سيقضى عليها فى النهاية .. ولا تملك شعوبنا قليلة الحيلة إلا أن تخر ساجدة لله تطلب رحمته .

وللعلمانيين السذج الذين يقولون: وما قيمة هذا السجود في دنيا الأوزان والمقادير وفي معادلات الطاقة .. وما فائدته ؟!

أقول: وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك هو والقلة من

صحابت في بداية المبعث إلا هذا السجود الذي أصبح بقدرة القادر مفتاحا لخزائن التاريخ .. بل أقول - وأنا على يقين - أنه في ظروف عجزنا الحالى وحصار القوى الجهنمية المضروب حولنا ، سيكون سجودنا لله متضرعين له .. هو أكبر قوة نملكها .. أقول أكبر قوة بحساب الغيب .. وبحساب جند الغيب الذين لا نعلمهم .. وبحساب ما يأتى به السجود من فيض ومدد من القادر الناصر بلا حدود .. وأقول رغم سخرية العلمانيين :

« فاسجدوا شه واعبدوا » .. ( ٢٢ ـ النجم ) .

دقوا على الباب يفتح لكم (الإنجيل).

« إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » (  $^{\text{VV}}$  – ق )



|       | فهسرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منفحة | g delicente de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la com |
| ٥     | ١ ـ والعلم درجات١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲١    | ٢ ـ الأيدى الخفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40    | ٣ ـ الحضارة الأمريكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩    | ٤ ــ الأصولية وحكايتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75    | ه ـ عن مؤتمر السكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٧    | ٦ ـ العودة إلى الذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91    | ٧ ـ خد وهات٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7   | ٨ ـ هل هي طبول الحرب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110   | ٩ _ الس_اعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170   | ١٠ ــ الديناصور الذي مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٣   | ١١ _ تطبيع أم تركيع ؟!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٧   | ۱۲ ـ التاريخ يسرع الخطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \     | ١٣ _ اشتعال الفتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177   | ١٤ _ ساعة الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨١   | ١٥ _ التجارة القاتلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190   | ١٦ _اسجد واقترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

رقم الايداع بدار الكتب I. S. B. N ٩ ٥ / ٥ ٥ . ٤ 0 - 0236 - 0



# مذا الكتاب

هذا الكتــاب أخطر ماكتب د. مصطفى محمود حتى الآن.. فهــو كتاب غير عادى تماما كما أن د. مصطفى محمود كاتب غير عادى أيضا.

فالدكتور مصطفى محمود من أكثر الكتاب صدقا وصراحة.. فهو صادق مع نفسه ومع القراء.. لايخشى فيمايكتبه إلاالله ولوغضب البعض.. فهو لايجامل أوينافق أويهادن.. إنه يقول «ان الصراع الحقيقى الذى يجرى الآن هـو صراع قيم ومصالح.. وحكاية الارهاب تلبيس وتدليس «لتغيير وجه القضية»..

وعن الأصولية وحكايتها يقول: «الدين يديرون العمليات الارهابية يسمون انفسهم بالأصوليين ويلبسون الجلاليب القصيرة ويطيلون اللحى ويرددون آية وحيدة من القرآن هي: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». وحديثا واحدا هو : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده». ولايعرفون من الدين غير هذا.. وهم الانسان الآلي الذي صنعه المتامرون الكبار لهدف واحد ولاستراتيجية محددة هي قلب النظم الموجودة وإحداث الفوضي تمهيدا لمرحلة تأتى، غايتها هدم الدين ذاته والقضاء عليه».

ويسترسل د. مصطفى محمود قائلا: «ولاعلاقة بين كلمة الأصولية المتداولة وفقه الأصول المعروف كما يتبادر إلى الذهن.. فليس بين هؤلاء الأرهابيين فقيه واحد ولاعالم حقيقى، وإنما كلهم شباب محبط محدود المعرفة قليل المحصول يعمل بالأجرة ويقتل وينسف ويفجر مقابل عمولة من الدولار»..

ويـؤكـدد. مصطفى محمود: أن السبب في أننا نعيش في عصر انحطاط كامل هـو أننا اتجهنا إلى تقليد المجتمع الغربي في أوربا وأمريكا.. وتركنا تقاليدنا ومعتقداتنا وقيمنا وتعاليم ديننا.

وهذا الكتباب إنذار لشبابنا للبعد عن الطريق الذى يبؤدى بهم إلى الهاوية.. وفي نفس الوقت يهديهم إلى الطريق الصحيح.. بالمنطق والعقل وتعاليم الله..

# نبيل أباظة